إسلام جارود ك

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الآولي ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م

دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع كناك نسم: ٢٠ شارع مشاح محامك بالاسكند

المركز الرئيسي: ٢ شارع منشا محرم بك الإسكندرية ت: ٤٩٠١٩١٤ ـ ٤٩٠١٩٩٨ فاكس: ٩٩٥١٦٩٥ مكتب توزيع القاهرة: ٣٨٣٢٧٤٧

## إسلام جارودي " بين المقيقة والإفتراء

دکمترر م**صطفی جامی** کلیت دادالعدادم ۔ جامعۃالقاحرة

دار الدعوة

### بشينانه المخزالج

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ سَدِيدًا ﴿ يَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ١٦-٧١]



إن الحمد لله نحمــده ونستعينه ونستغفــره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وبعد ، ،

فقد تعرفنا على رجاء جارودي الذي أعلن إسلامه عام ١٩٨٢م حيث قوبل بحفاوة بالغة تليق بمكانته كفيلسوف نابغ أطبقت شهرته الأفاق (واعتبر إسلامه شموخـاً فكرياً للربع الاخير من هذا القــرن العشرين (١) وأصبح علــماً على شبجاعة الرأى ونزاهة القبصد فاتخذنا من آرائه سنداً في دراستنا النقدية للفلسفة(٢) والحضارة الغربية إذ يجد الباحثون عن الحق عند جارودي إجابات عن تساؤلات كثيرة ، وتصحيحاً لمفاهيم نشأنا عليها بسبب نظم التعليم وأجهزة الإعلام ومؤلفات أغلب المستشرقين الذين لا يتوخون الأمانة العلمية .

وعندما تابعنا آراءه قـبل الافتراءات التي نُسبت إليه هذا الـعام ـ تحفظنا إزاء بعض آرائه التي لا نوافق عليها وفي مقدمتها (وحدة الأديان) ونظرته للسلفية في الإسلام.

ثم صدمتنا الأنباء التي سمعناها والمقالات التي قرأناها ، وكانت الصدمة أشد الما في النفس بسبب ما أشيع عنه بالطعن في السنَّه والنيل من الاثمة الفقهاء .

كان صدى الألم شديداً في النفس ثم تذكرنا الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسَقَّ بِنَبَأَ فَتَبَيِّنُوا أَن تُصيبُوا قَوْمًا بجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيسَ ﴾ [الحجرات: ٦]. عندند قلّبنا الامر على أكـشر من وجمه ، ثم قلنا : كمفانا من السرجل أنه عشير في دين الإسسلام على حل لمعضلات العالم ، وأصبح ديناً في عنق علمائنا مخاطبت بالاسلوب الذي يتناسب مع ثقافته وفلسفته الغربية التي ربما لم يستطع التخلص منها تمامآ بحكم ماضيه الديني والثقافي وهو أمر طبيعي ومتوقع .

 <sup>(</sup>١) د: عبد القادر محمود ص ١٣٦. [المشكاه (مجموعة مقالات مهداه إلي اسم الدكتور: علي سامي النشار طبع دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٥.
 (٢) ينظر كتابنا (الإسلام والمذاهب الفلسفية ) ط دار الدعوة ـ ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

ثم أثلج صدورنا قسيامه بنفى الاتهامات المنسوبة إليه حيث قسال فى رسالته الموجهة إلى جريدة (الشعب) القاهرية :

لا ينتقدون ويؤاخذون بافتراء على أننى أزرع الشك بحق أبى حنيفة والشافعي في حين أننى أقدمهما بشكل خاص كمثال يحتذى في جميع كتبى ومقالاتي . . . »

وقال أيضاً بشأن إشاعة رفضه السنّة :

د يتهموننى برفض السنة ، وهذه كذبة أخرى لأننى الومهم على الاستخدام السياسي للسنة ١١٥٠)

ثم اتضح أن الحملة ضدة تتصل بالمحاكمة التي يتعرض لها للمرة الثانية ضمن حملة صهيونية تتهمه بالعداء للسامية بسبب صدور كتابه الأخير (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ) (٢).

وهكذا ظهر المكنون ، وافتضح المستور ، فإن حقيقة الأمر هي إثارة زوبعة حول الرجل بحملات إعلامية كاذبة لحصار الرجل وتنفير المسلمين منه ليخسر التأييد المعنوى والتجاوب الإيماني ، فيسهل التخلص منه بهدوء ، ومن ثم تفقد الأمة الإسلامية حينئذ نصيراً مخلصاً لأهم قضاياها (فلسطين) في قلب أوروبا.

أما نحن، فقد قابلنا إسلامه بالحفاوة المناسبة وكتبنا عن تحوله العقائدى الفلسفى، آملين إقناع بعض بنى قومنا المقنعين بحضارة الغرب وثقافته الاقتداء به، فقد تبين لنا رؤية جارودى العامة للإسلام حينذاك صحيحة ، إذ عندما تكلم عن العقيدة قال:

[لابد أن تكون رؤيتنا للإسلام عبر القرآن والسنة النبوية ، فهذا الدين ينبذ الادواجية المزيفة في شئون السياسة والعقيدة والمسجد والدولة .

ولا شك أن في مقدرة الإسلام السيطرة على الأزمة الحضارية والإنحلال في المجتمع الغربي بفضل تشبثه بوحدانية الخالق وبوحدة العقيدة والعمل فهو

<sup>(</sup>١) ينظر ملحق رقم (١) بالكتاب ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) صَدَّرت تَرَجَّمتُهُ العربية بواسطة دار الغد العربي القاهرة ـ بونيو سنة ١٩٩٦م.

حامل لعوامل الجهاد ضد الاستلاب الاستعماري ، وقد نجح فعلاً في بث روح الجهـاد في نفوس الجزائريين بالأمس ويــدفع اليوم المجاهدين من الأفــغان إلى التضحية بكل نفيس(١)].

ويتنضح إخلاص فسيلسوفنا من تحديد موقسفه منذ بداية إسلامه إذ سأله أصدقاؤه ومـحبوه الأوربيون : ﴿ كيف تخـرج على (الغرب) وأنت واحد من أهم المفكرين فيــه ؟! إنك بذلك (تغامر) بخسارة رصــيدك من حب الملايين ! وكــان رده جاهــزاً : أنا لا يهمــني حب الملايين وإنما يعنيني أن أكــون إنســاناً " صادقاً مع الله )<sup>(۲)</sup> .

ولكن في ضوء الحكمة ( الحق أحبُّ إليـنا ) فإننا لا نوافق جــارودي على فكرته عن الدين الإبراهيمي ، أو وحدة الأديان بالشكل الذي اقترحه ونفذه ظنًا أنه بذلك حل مشكلات الخلافات بين الأديان متـجاهلاً الحروب الدامـية والتاريخ الطويل من حملات التنصير التي يدعمها الفاتيكان وحكومات الغرب طوال القرون ! <sup>(٣)</sup>

وكان الموضوع مـطروحاً منذ سنوات ، ولعل الشيخ «محـمد أبو زهره» هو أول من وضع الاقتراحات من منظور إسلامي صحيح ـ كما سنرى ـ فميز بين القضايا الدينية التي لا تُناقش وما سواهـا ، ودعا إلى التنسيق فيما بين الأديان افي القضايا المتفق عليها، كذلك لم يكن فيلسوفنا موفقاً في ظنه الخاطئ عن السلفية في الإسلام كسما عرفها بكتابه (أصول الأصوليات والتعصبات السلفية)، بينما هي بوضعها العلمي الصحيح ـ كما سنشرح ـ منهج ودعوة لتذكير الأمة الإسلامية بالعقائد والمثل العليا القويمة التي تحققت بالفعل ،ويمكن تحقيقها من جيديد لو نهجنا منهج السلف . وهذا ما أدَّى بنا إلى مواصلة الحديث عن جارودي وآرائه بين مدح وقدح ، آملين تحقيق أهداف ثلاثة :ـ

<sup>(</sup>١) لماذا أسلمت ؟ ص ٩١ دراسة أعدها محمد عشمان الخشت مكتبة القرآن بالقاهرة ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦م. (٢) مقال الاستاذ أحمد سليمان بعنوان (الرجل موقف) \_ جريدة الأحرار القاهرية \_ ٥/٥/٦٠ م.

<sup>(</sup>٣) مما دفع بباحث إلى الاهتمام بهذه الظاهرة ، فألف كتاباً بعنوان [ صليبية إلى الأبد] !

١- أن نخاطب من واقع آرائه الناقدة لحفارة الغرب بني جلدتنا من المستغربين مسترشدين بقوله تعالى ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ . وتصبح الحجج أكثر إقناعاً لأنها صادرة من فيلسوف ابغ مثله شرب من كأس حضارته حتى الثمالة ، وجاس خلال مذاهبها من الماركسية إلى الوجودية إلى البنيوية ، مع سابق إيمانه بالمسيحية .

٢\_ ندعوه لتصحيح مفاهيمه ومن ورائه قرائه ومحبيه بالحكمة والموعظة الحسنة ، لنظفر به لـصالح الصحوة الإسلامية بين الأوربيين الذين تلقوا معلوماتهم المغلوطة عن الإسلام بواسطة فريق من المستشرقين ، كان دأبهم تشويه صورته بافتراءات وأكاذيب وحيل شيطانية كما أثبت ذلك العلامة الدكتور عبد الرحمن بدوى بكتابيه اللذين صدرا أخيراً بباريس:

( الدفاع عن القرآن ) و( الدفاع عن محمد ﷺ ) (١)

٣ - إبراز المنهج الصحيح لفهم الإسلام وتطبيقه ، وهو منهج السنه والسلف الصالح ومن تبعهم الذي وجهت إليه الطعنات ـ لا بسبب العداء للإسلام نفسه فحسب ـ بل بسبب تقصيرنا نحن أيضاً في عرضه وتقديمه بادلته وبراهينه، وبالمفاهيم المناسبة لأهل العصر ، وقد أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم .

لذلك قدّمنا (السلفية) في قالب الموازنة بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية : تصوراً وتاريخاً وحضارة .

كما وضعنا المادة العلمية الخاصة بمسائل الألوهية والعالم والإنسان في إطار

<sup>(</sup>١)الدكتور أحمد عبد الحليم عطية :

ويحدد لنا بدوي مهمته في مقدمة كتابه « الدفاع عن محمد على بالله كشف زيف كتابات المستشرقين التي لا تنفك تردد اتهامات قديمة للإسلام . ويقول د. بدوي ( بالخوض في تاريخ مضاهيم الأوربين عبر العصور حول نبي الإسلام محمد على المستقالة في المستقالة على المستقالة على المستقالة المستقالة على المستقالة المستقا

مشابه للنسق الفلسفى المتكامل المألوف للعقل الغربى حتى يسهل استيعابه ، لعلنا نقرّب فهم عقائد الإسلام وقيمه من عقول الغربيي والمتأثرين بهم من بنى قومنا الذين أشربوا الثقافة الفربية بروافدها الفلسفية والدينية ، كونامل أيضاً إزالة شبهة فحواها : أن علماء السنّه والسلف مجرد (نصيين) مقابل (العقليين) من المعتزلة الفلاسفة .

وكان اختيارنا لموقف ابن تيمية لأنه يعبر عن المذهب السلفى ، كما امند أثره إلى أغلب الحركات التجديدية في العصر الحديث :

هذا وقد احتوى كتابنا بعد المقدمة على أربعة فصول :

الأول: يتضمن إعادة لما كتبناه عند إسلامه واتخذنا من آرائه حينذاك سلاحاً يتارآ لقطع رأس الأفعى الماركسية التي أفسدت بسمومها عقول شباب المسلمين (١)

ومنه عرفنا أيضاً عدة حـقائق عن حضارة العصر كانت خافسة علينا ، كما تبين لنا فهمه الصائب لكثير من قيم الإسلام ونظمه وحضارته .

الثانى: عرض بعض آراء جارودى فى ضوء عقائد أهل السنة والجماعة ، فناقشناه فى :

أ\_ عقيدتة عن الإبراهيمة أو وحدة الأديان .

ب \_ تصوره عن السلفية .

الثالث : قدّمنا فيه (السلفية) في قالب الموازنة بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية .

الرابع : ويتضمن النسق الإسلامي في مسائل الألوهيـة والعالم والإنسان عند ابن تيميه .

ثم ذيلنا الكتاب بثلاثة ملاحق تدور حول الافتراءات الموجهة إلى جارودى. وأسأل الله تعالى أن ينفع بالكتــاب ، ويجعله خالصاً لوجهه، كــما يجعلنا

(١) ينظر كتابنا \* الإسلام والمذاهب الفلسفية \* ط دار الدعوة بالإسكندرية . ١٤٠٥ م ـ ١٩٨٥م

من الداعين إلىيه ـ عز وجل ـ بالحكمـة والموعظة الحسنة والمجـادلين بالتي هي أحسن.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،

مصطفى بن محمد حلمى الإسكندرية في ١٧ صفر سنة ١٤١٧هـ هـ ويوليو سنة ١٩٩٦م

# الفصل الاثول کلمة حق إسلام جارودى : المغزى والمرمى \*\*\*

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### کلہة حـق

إننا أمام هذا الحدث المذهل ، إسلام الفيلسوف ذى المكانة العالمية رجاء جارودى سنقف باحثين متأملين ثم نبين المرمى ونتعلم من أبعاده.

إنه في رأينا يعبر عن « ظاهرة » أو حركة عامة وليس حالة فردية ، بحيث يغنينا عن عشرات الأبحاث والدراسات المبنية على الاسقراء المنطقى الجاف، لانه أصبح بمشابة ميزان حى قد امتلأت إحدى كفتيه بالفلسفة والتاريخ والحضارات ومقارنة الأديان، ثم أخذ بالكفة الأخرى يضع دراسته لعقيدة الإسلام وتاريخه وحضارته ونظمه فرجحت الثانية، فكانت دقته في اصدار الحكم.

ومما يؤكد نزاهت واخلاصه انه لا يبغى عرضاً من اشهار اسلامه، فقد أعطى الشهرة والمجد والمكانة العالمية، بل ربما كان اسلامه سبباً في تعرضه لكثير من الأزمات والصعوبات، وقد حدث ذلك بالفعل، مما يدلنا أيضاً على شجاعته الناجمة عن الإيمان واليقين الذي لا يتزعزع.

إن جارودى أعلن الإسلام دون أن يخشى فى الحق لومة لائم، وهو فى بلد تسيطر عليه تيارات عدائية لللاسلام، وحوكم بسبب ما وصف ابالعداء للسامية، ولكن الله تعالى نصره وشد من أزره.

وكان الرجل قد خاض ثقافة وسلوكاً تجارب البشرية المعاصرة الباحثة عن الحياة الطيبة، فكافح مع الشيوعية، ظناً منه أن المذهب الماركسي سيؤدي إلى تحقيق العدالة والسعادة، ولكنه تخلى عنها عندما اصيب بخيبة أمل في المذهب وتطبيقاته.

ويمتاز جارودى بأن فلسفته ليست نتاج العكوف فى الأبراج العاجمية والبحث عن الشقافة للشقافة أو العلم للعلم ، ولكنها نتاج معاناة ومعايشة للأحداث ، فقد أرقته مآسى العالم المعاصر كله ، ونغّص حياته رؤية الشباب الرافض للحياة فى الغرب وهو فى سن الزهور المتفتحة لها ، ومآسى الشعوب فيما يسمى بد « العالم الثالث »(١) التى خربت أراضيها ونهبت ثراوتها من

<sup>(</sup>١) أورد جارودي بالتفصيل ما تعرضت له هذه الشعوب أيام الاستعمار من عمليات تخريب على =

رخاء المجتمعات ( المتحضرة ) وتشبع جشعها، وكانت المأساة بالنسبة للعالم الإسلامي أشد وأقسى حيث تعرضت (ثقافة) الممثّلة في الإسلام وعــقيدته ونظمه إلى حملة اقتلاع من الجذور وتعرضه للغزو الثقافي الغربي المنظم.

ورأى فليـسوفنا المسلم أن العلم " الغـربي " الذي كان الأمل فـيه تحـقيق السعادة والرفهاهية للبشرية، أصبح مهدداً للعالم بكوارث الإفسناء إما بحروب الكواكب والقنابل الهيدروجينية أو بالتلوث المسمم للأجواء. فهل من حل؟

يرى جارودى أن الحل ممكن فيـما سماه بـ «حوار الحـضارات» حيث يجب على الغرب أن يتنازل عن اعتقاده بأنه مـركز العالم ، وأن يتخلى عن النظرة العنصرية لغيره من الشعوب والحضارات<sup>(١)</sup>

الصعيدين الثقافي والاقتصادي: فعلي الصعيد الثقافي ( كان الشغل الشاغل للمستعمر هو أن يقوض ثقة الشــعوب المستعــمره بنفسها ، لقــد سعي جاهداً ليدمر اعهنزاز الشعوب بماضــيها ) من محاضرته بالقاهرة ممجلة الطليعة المصرية ص ١٣٩ وعلي الصعيد الاقتصادي يذكر أن الثورة الخضراء ـ الزراعية نجحت في آسيا في زيادة محصول الأرز ، ثم جاءت أوربا بالتكنولوجيا بحراثة الأرض فانطمرت التربة السطُّحية الخصُّبــة وقطعت أشجار الغابات ، وفي تطوير زراعة المحصول الواحد أدي إلى تعرية سفوح جبال الهملايا وفيضانات بنجلادش ومجاعات ساحل العاج . ص ١١٥ من كتابه ( ما يعد به الإسلام)

(١) في نص مختار من كتسابه ( حوار الحضارات ) يقول جارودي: إن خلق مستقبل حقيقي يقتضي أن تستماد جميع أبعاد الانسان التي طورتها الحضارات والثقافات غير الغربية. فعن طريق (حــوار الحضارات ) هذا يمكن أن يري النور مــشروع كوني لاخــتراع المستــقبل . اختراع

مستقبل الجميع من قبل الجميع. ان (حوار الحفسارات) هذا هو آمر ضروري علي الصعـيد الاقتصادي لمسألة نقدية ولتغيـير جذري لنموذج النمسو ولاكتشاف غبائيات أخري للتنمية وتعريف آخر للتبطور وهو يساعدنا على الصعبيد السياسي علي أن نتصور وأن نعد للانتقال من ديمقراطية تمثلية إلي ديمقراطية تشاركية =وأن نُحل محل التصور الاداتي والاحادي البعد للسياسة تصوراً يلزم الانسسان بكليته ويكون فيه فعله الخارجيّ تعبيراً عن إيمانه الداخلي ان ( حوار الحضارات ) هذا يحارب العزلة الداهـية ( للأنا الصغير ) ويشدُّد على الماهية الحقيقة للأنا الذي هو أولا علاقة بالآخر وعلاقة بالكل . وعلى هذا النحو يساعدنا على صعيدً الثقـافة علي الانفــتاح علي آفــاق بلا نهاية ، وعلي حــرية جديدة هي تلك التي توربس ذاتــها علي أولوية الشعر والخلق وليس فقط علي المشروع التقني والمفسهوم المجرد ان نضع موضع مساءلة نموذجا للنمو أعمي وبلا غائبة انسانية ، نموذجاً معياره الأوحد زيادةكمية غير منقطعة للانتاج والاستهلاك ، ان نطلب بسياسة لا تكون بعد الآن بنت نظام الوسائل وحده بل أيضاً بنت نظام الغايات ، سياسة يكون موضوعهما ومعيارها وأساسها التنفكر في غايات المجتمع ، ومشاركة كلّ فرد بدون استلاب سلطري في البحث عن تلك الغايات وفي تحتقيقها، ان نكشف ذلك البعد الجديد للإيمان بالسياسة والثقبافة ، ذلك الاختيبار لحرية قوامسها مشاركية كل واحد في الفعل الخيلاق. . ذلك هو ( حوار= =الحضارات ) الذي يمكن أن نتخاطب فسيه ـ بالتجادل ، وفي حُوار ينفتح فيه كل واحــد على حقيقة الآخر بدون أن يختزل نفسه إليها ـ حكمة آسيا والاسلام وآفريقيا وامريكا اللاتينية وثوراتها عَلَى قدم المساواة مع حكمة الغرب وثوراته.

إن اسلام جارودی قد أحدث ثورة على المستسوى العقائدی ، كما أحدث ثورة على المستوى الثقافي (١)

ونعنى بالأولى شجاعته فى اقتحام علم مقارنة الأديان بحيث لم تسبب له عقيدته السابقة أية حساسية لأن يبحث عن الحق باخلاص وتجرد.

أما الشورة على المستوى الشقافي، فقد عكس طرفى الاتصال بين (التراث)و(العصرية).

فبعد أن كانت كالأرجوحة تميل بجانب (العصرية)وظلت مناهجنا تنظر إلى التراث الإسلامي من الموقع الستغريبي ، فقد قلب جارودي الميزان ، وقادنا إلى رؤية العصر من خلال التراث الإسلامي.

لقدبهرنا من خلال كتبه ومحاضراته بفهمه الصحيح ـ العميق ـ لقيم الإسلام وتاريخه وحضارته ونظمه.

وكلما مضينا معه لنعرج مع أفكاره ازددنا انبهاراً للحقائق التي كانت خافية علينا في تراث الغرب وتاريخه، والأمراض الفتاكة التي تسرى في كيان الحضارة الغربة.

انه كســر الطوق الذى كان يكبل الفكر الغربى عــامة والفكر الاستــشراقى بوجه خاص ، فقد كان هذا الفكر مكبلاً بأغلال التعصب والجهل معاً.

ان بعض هؤلاء المستشرقين لم يعرفوا الإسلام فى مصادره ولم يطلعوا على تاريخه من منابع مؤرخيه المؤتمنين عليه ، بل اكتفوا بالاطلاع على شذرات من ترجمات مشموهة أو مصادر لا تسلم من الضعف أو الحشو بالاكاذيب أو اتجاهات عدائية مذهبية.

كما حجب رؤيتهم حائل كثيف ، يتمثل في أوضاع المسلمين المعاصرة الثقافية والسياسية ، و أحوالهم المتردية في العلوم والصناعات ، والمستوى

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ أحمد بهجت يقول ( إن قصــة حياة هذا المفكر العظيم تصلح هدية موحية لأبناء الشرق المهزومين روحياً أمام الغرب ).

الأهرام في ١٩٨٣/٣/١٣ ووصفه الأستاذ أحمد بهاء الدين بأنه (اكبر مفكر فرنسي معاصر ) (الأهرام في ١١/١/ ١٩٨٣ ووصف الأستساذ كامل زهيري في من مسكانة برتراند رسل وسارتر وأندريه جميد وبرناردشو واعتبره ( أكبر فيلسوف في الغرب الآن ) ( الجمهورية في ١٩٨٣/٣/١١.

(اللاحضارى) ، المتدهور(١) بسبب بعدهم عن الإسلام من ناحية ، وبسبب الغزو الاستعمارى الشديد الوطأة بجناحيه العسكرى والشقافي الذى كان يبغى القضاء على ( الشخصية الإسلامية ) ومحوها وتفريغها من عقيدتها وحرمانها من شريعتها لكى تتحول إلى مسخ مشوه لا هو شرقى إسلامى ولا هو غربى أوربى ، وقد كادت فرنسا تنجح في تحقيق مآربها في شمال أفريقيا ( الجزائر والمغرب وتونس ) لولا فضل الله تعالى ، ثم المقاومة الباسلة التي لم تكل ولم تقتر بقيادة أمثال الأمير عبد القادر وعبد الحميد بن باديس وغيرهما .

ولعل روح المقاومة هذه هي التي لفتت نظر جارودي فأحس بأن أمثال هؤلاء يعبرون عن (روح)الأمة التي لا تموت بالرغم من الطعنات القاتلة التي صوبت إليها(٢).

إنها ثورة ثقافية حقيقية لأنه لا يصحح مسارات الفلاسفة والمثقفين الأوربيين فحسب ، بل يصحح رؤيتنا نحن أيضاً إلى حضارة الغرب وقيمه إذ يجب أن نعترف بأن الكثير منا تأثروا بالثقافة الغربية ، وأخذوا ينظرون إلى التراث الإسلامي بمنظار غربي ، فحجب عنهم الرؤية الصحيحة لدينهم ومعرفة قدر أمتهم وحضارتهم كما يجب.

فهل لنا التعلم منه والإفادة من خبراته في مـجال (الثقافة)والكفاح من أجل سعادة البشرية؟

سنحاول مستعينين بالله تعالى على خوض هذه التجربة فى صحبة أفكاره الممتعة، وإن كنا نعترف بالتقصير فى حق الرجل لأننا مهما حاولنا فلن نستطيع التعبير المتكامل عن فلسفته ، ولكن يكفينا الاشارات والتقاط بعض الجواهر من آرائه ، ومحاولتنا لا تغنى عن نصح القارئ بالرجوع إلى كتبه نفسها .

<sup>(</sup>١) وما أشد فطنته في اجابت على من سأله بسخرية: ابن هو هذا الإسلام الذي تجعلونه مثالياً علي الخريطة؟ أجاب بقوله: تجرأوا وضعوا أصبعكم على خارطة العالم لتبينوا لي أبن هو المجتمع المسيحي؟ أو المجتمع الاشتراكي؟ ليست غايتي الدخول في حرب كلامية للمقارنة بين ما حققه هؤلاء وما حققه الأخرون رغم أنه بحسب ترتيب المشؤليات والمآسي من الحروب الصليبية حتى الاستعمار ، ومن بعيع الاستعلال إلي المبادلات اللامتكافئة المسية للمنجاعات . لا يجوز للحضارة الغربية والمسيحية أن تدعي أنها لعبت دور القاضي أو مدرس الأخلاق الحميدة . «جارودي . الإسلام دين الم يتنا م م ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انه يعلل حركات المقاومة للاحتلال العسكري بدافع العقيدة الإسلامية لا العاطفة الوطنية

#### ٥ حياته وأطوار فلسفته:

لا يعتبر جارودى تحوله إلى الإسلام نقله مفاجئة من الإلحاد إلى الإيمان ، لأنه حتى عندما كان عضواً فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى فى عام١٩٣٣، كان فى الوقت نفسه رئيس الشبان المسيحيين البروتستانت ، وانتسب للحزب الشيوعى كمسيحى .

أما كيف يوفق بين الماركسية والنصرانية ؟ فإنه يفسر ذلك إما نظرياً حسب القول بأن الشيوعية إنجاز نصراني لمعالجة القضية الاقتصادية ، أو بأسباب خارجية متعلقة بظروف الفترة التي عاصرها آنذاك حيث عانت أوربا من أزمة اقتصادية كبيرة من سنة ١٩٣٣م إلى سنة ١٩٣٩م وفيها أيضاً ارتفع نجم هتلر .

ولما كان أبواه ملحدين ، فإن اعتناقه للنصرانية تم باختياره وبرغبته .

وهذه اللمحة تعطينا فكرة عن طبيعة الرجل العقلية وخصاله الأخلاقية . أى بحثه عن الحقيقة مع أمله في المشاركة في حلول للأزمات الإنسانية وقد ظلت هذه الخصال معه بعد ذلك طوال حياته مما يؤكد أن سفينته عندما رست على بر الإسلام، فإنما كان وراءها يمسك بشراعها ويحرك دفتها برغبة عارمة للبحث عن الحق .

يقول في وصفه لتلك الفترة من حياته (وشهدت اختياري الأول ـ وكنت في هذه المرحلة لا أزال طالباً ـ ويرجع السبب في اختياري النصرانية إلى رغبتي في أن أعطى لحياتي معنى في وقت كنا نعتقد ـ لشدة الأزمة ـ أننا نعيش نهاية العالم ، أما الشيوعية فقد كانت الاختيار الوحيد الذي يطرح بديلاً للخروج من أزمة الرأسمالية ، كما أنه كانت أفضل جبهة تقاوم هتلر والنازية في هذه الفترة . . وفي فرنسا ـ على سبيل المثال ـ كان معظم المشتغلير بالكتابة والفنون وأساتذة الجامعات ، وحائزي جائزة نوبل : إما أعضاء في الحزب الشيوعي أو أصدقاء للشيوعيين . وذلك بسبب الحالة السيئة التي نشأت عن أزمة الرأسمالية وتيار المقاومة لنازية هتلر)(١) .

أما الإجابة عن السؤال لماذا أسلم ؟ فإنه يقتضى استرجاع الحلقات الهامة فى تاريخ حيساته ، حيث يروى لنا جارودى ـ أنه فى النضال ضد هتلر كلفه هذا المدينة مع مندرب مجلة ( الامة) الغطرية ص17/٧٦ ـ جمادي الاولى ٢ - ١٤ هـ فبراير سنة ١٩٨٣م.

الاختيار ثلاث سنوات من السجن والاعتقال بالمعسكرات ، وقد قبض عليه في سبتمبر سنة ١٩٤٠م بسبب جهوده من أجل النهضة الفرنسية بعـد الحرب ومعـارضة الحـروب الاستـعمـارية . وقد فضل الانـخراط في سلك المقـاومة متعرضاً لـلاعتقال بدلاً من الاختيار السلبي المضاد الذي اخـتاره آخرون بحيث اكتفـوا بعكس فوضى العصـر على فلسفاتهم وسلوكياتهم استنتاجـاً أن الحياة ليست لها معنى أو كما قال سارتر ( الحياة عاطفة غير مفيدة ) .

وقد مر أن جارودى كان مقتنماً بأنه يمكن الجمع بين المسيحية والماركسية في الحلقة الأولى من حياته: وحيث وجد اتجاها في حياته والتاريخ موزعاً بين الإيمان الإبراهيمي والرسالة المسيحية ولكن في غياب مذهب اجتماعي مسيحي معتبر وسياسة مسيحية تسمح بالنضال ضد الفوضي ، أخذ يبحث عنه في الماركسية حيث وجد فيها منهجية لمبادرة تاريخية من أجل مشروع قادر على التعلب على التناقيضات القاتلة للنظام الراسمالي المنافس ، وكان الحزب الشيوعي الفرنسي المنافس الأكثر تصميماً للراسمالية والنازية .

ولكن هذا الجمع فى عقيدته بين المسيحية والماركسية لقى امتحاناً عسيراً على ضوء الأحداث فى أوروبا ، حيث انكشف منذ المؤتمر العشرين للحزب السوفيتى وحتى غزو براغ عام ١٩٥٦م أن الاتحاد السوفيتى ليس هو الاشتراكية، كما انكشف عن طريق المجمع الكنسى ، أن الكنيسة لم تحقق الأمل الكبير فى تحديث الدين كما قرر البابا جون الثالث والعشرون .

ثم وعى بعد ذلك \_ مع دوم ثيلدر كامارا ومع حفنة من المسيحيين والمناضلين وبخاصة فى العالم الثالث \_ أن النموذج الغربى للنمو الاقتصادى كان أكثر خطورة بنجاحاته من اخفاقاته . وكان ذلك فى عام ١٩٦٨م.

وفى عام ١٩٤٧م حوّل الحوار المسيحى ـ الماركسى الذى رأى أنه أصبح إقليمياً فحّوله إلى حوار حضارات . يقول جاوردى ( مشاكلنا كونية ، ولا يمكن حلها إلا على مستوى كونى ، متفحصين حكم الديانات الثلاث ، المستعمرة والمغربة لفترة طويلة لندرك ونعيش علاقات أخرى بين الإنسان والله ـ عالى ـ والآخرين ، والطبيعة).

ووعي جارودي عنند دراسته للشقافيات غيسر الغربية الامكانيات الخياصة

للإسلام ولم يكن هذا اكتشافاً مفاجشاً لأنه كان متصلاً ببحثه منذ عام ١٩٤٦م عن الحضارة العربية الإسلامية بعد لقاء فاصل مع الشيخ الإبراهيمي .

وهنا يقول جارودى ( والآن بدا لى الإسلام مثل حامل إجابة على أسئلة حياتى ، لا سيما على ثلاث نقاط أساسية بالنسبة للوعى النقدى لهذا العصر :

١- لم يزعم النبى محمد عَلَيْقُ - أبداً أنه اختلق ديانة جديدة ، لكنه يدعونا إلى العقيدة الجوهرية لإبراهيم عليه السلام ، فى القرآن موسى والمسيح عليهما السلام نبيان للإسلام .

٢- الإسلام لا يفصل بين علم الحكمة وحكمة الوحى . العلم الإسلامى فى ذروته \_ فى جامعة قرطبة \_ لم يفصل البحث فى الإسباب عن البحث فى الغايات . بعبارة أخرى إنه يجيب على السؤال(كيف) والسؤال (لماذا ؟) . بهذه الكيفية يصبح العلم والأسلوب فى خدمة تألق الإنسان ، وليس تحطيمه بإثارة رغباته وإرادة تسلط مجموعات أو قوميات .

وفيما يتعلق بالوحى ، فإنه لا يتعارض لا مع العلم ، ولا مع الحكمة ، لكنه يعينهما على الوعى بحدودهما وبمسلماتهما .

ويعبر جـارودى عن ذلك بكلمته البليغة (الإيمـان عقل بلا حدود) وبذلك يضع العلاقة بين العقل والدين في إطارها الصحيح.

٣ـ يسمح الإسلام بوضع مشكلة العلاقات بين العقيدة والسياسة ( علاقات بين بعدين للإنسان ) دون أن يخلط هما مع العلاقات بين الكنيسة والدولة (علاقات بين مؤسسين ) مثلما حدث كثيراً في أوربا وبخاصة في فرنسا .

وينهى مقاله لمجلة (لـوموند) الفرنسية بقـوله (هذا هو معنى اختيار عـقيدة (التوحـيد) وهى فى نفس الوقت عـلم اخلاق العمل ، لأن الإسـلام لا يعنى الطاعة بمعنى الاستسـلام ، والجبرية والخـضوع ( فهـذا هو استسلام ، لكنه الاستجابة لنداء الله ـ سبحانه وتعـالى ـ استجابة نشطة ، حرة ، ومسئولة . . وبعيداً عن التهكم والتهديدات ، الوصول ، مثلما كتبت ، إلى الفرح العظيم: أن أظل ، بعد سبعين عاماً ، مخلصاً لحلم سنواتى العشرين ) (١)

<sup>(</sup>١) مقال بعنوان (لماذا أنا مسلم .) بمجلة (لوموند) الفرنسية وترجم إلي العربية ونشر بجريدة ( الأخبار ) القاهرية بتاريخ ٩/ ١٩٨٣ صفحة ٩ (ولم يذكر المترجم اسمه ) ويفهم من سياق حديثه أنه تمرض للتهكم والتهديدات بسبب اسلامه !!

#### تصحيح الأحداث التاريخية وتقويمها:

ان جارودى مقتنع بأنه من خلال الحوار في مقدور الإسلام الأخذ بيد الغرب ليدرك الأبعاد الإنسانية والإلهية التي انشطر الغرب عنها خلال عملية تطوير قدراته للسيطرة على الطبيعة والناس(١) فما هي جذور هذه (المعاناة) ؟

لقد ظهر عصر النهضة لدى الغرب فى إسبانيا المسلمة قبل أن يظهر فى إيطاليا بأربعة قرون ، وكان يمكن لهذه النهضة أن تكون عالمية ، ولكن الغرب رفض ( التراث الإسلامى ) فرحرم على مدى قرون من خصب كل الشقافات الاخرى ، وانزلق إلى أنماط انتحارية فى التنمية والتمدن .

وهكذا فإن ما شاع على أنه اسطورة ومذهب للتقدم قد أدى بالتاريخ إلى مزيد من اللاإنسانية والتقهقر(٢)

وبوعى بالتاريخ وحركته ، تأمل جارودى الغزوات الكبيرة طوال القرون الماضية التى لم ينجم عنها إلا مظاهر انحطاط كبرى نتيجة انتصار القوى المتفوقة في السلاح.

هل تختلف الغزوات الاستعمارية الأوروبية عن تلك التي عرفتها البشرية من قبل؟.

إنها لا تختلف في رأيه عنها ، ولكن اختفت حقيقتها وراء شعارت خادعه وحيل لغويه ، ومثار عجبه بالألفاظ واستعمال الحيل اللغوية لإخفاء حقيقتها

<sup>(</sup>١) جارودي : ما يعد به الإسلام ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص٣٦/ ٣٧ يشرح ذلك بمأفاضه حيث أباد الأوروبيون ملايين الهنود الحصر في أمريكا وخربت أفريقيا بانتزاع عشرة ملايين إلي عشرين من سكانها (وهذا يعني أن عدد الضحايا بلغ مائة مليون إلي مائين إذا كان أسر كل أمير يكلف قتل عشرة أفراد) ثم مذابع آسيا وحرب الأفيون والمجاعات التي فتكت بملايين الهنود وماذا نري في قنبلة هيروشيهما الذرية وحسرب فيتنام. ينظر ص٣٨٥ من نفس المصدر وص ٢٥٠ حيث أورد جارودي احصائيات مذهلة عن ميزانيات التسلح بينما يعيش نصف مليار من سكان الأرض دون مستوي الفقر المطلق؛ ١

<sup>(</sup>٣) نفسه ص٧٧.

التى لا تختلف عن الغنزوات العسكرية على مر تاريخ البشرية حيث توصف (بالاكتشافات الكبرى) إذا كانت على يد الأوروبيين . بينما توصف (بالاكتشافات الكبرى) إذا تمت على أيديهم !!(١)

ويهمنا في هذه الخدع اللفظية \_ سواء كانت لتصوير مراحل الحضارة الغربية داخل قارتها أو علاقاتها بغيرها من القارات \_ الحسوس الشديد على متابعة تراثهم اليوناني والانغلاق داخل تصوراته بغير حاجة إلى اختراع لفظ (الحداثة) كما فعل البعض منا في ظل الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية إذا ما رأينا ضرورة الحفاظ على تراثنا الإسلامي علماً وعملاً . وبيت القصيد من الحيل التي لفت نظرنا إليها جارودي وتهمنا بصفة خاصة ، تلك التي يرى فيها (الاكتفاء بمفهوم الملدينة) اليونانية) عوضاً عن القومية حيث يُعتبر (الآخرون) (برابرة) خلقوا للاسترقاق !!

#### ٥ خلاصة ما حدث إذن نتيجة عاملين:

أحدهما: شطر العلم عن الحكمة

الثانى: الإخلاص لقيم الحضارة اليونانية وتراث الأجداد (٢).

ويكفينا إلقاء بعض الضوء على أفكار هذا الفيلسوف الذى أخذ على عاتقه مجابهة تزييف الحقائق . ونحيل القارئ إلى كتبه التي تحتوى على كنوز من المعارف التي تصحح (الأفكار العامة التي تحتملها الثقافة الأوروبية المرتبطة إلى الأسانيد الإغريقية ـ اللاتينية واليهودية ـ المسيحية )(٣)

<sup>(</sup>١) ويري جارودي أيضاً صور التلاعب بالالفاظ والحيل اللغوية فيما جري من تصوير المراحل التي مرت بها حضارة أوروبا ، فسمن الغسريب أن يطلق الغربسون اسم ( النهضة ) علي ذلك التقوقع داخل (التصور الإغريقي) للكائن الإنساني المحيط ، وعلي ذلك الاكتضاء بمفهوم (المدينة) السونانية عن القومية حيث يعتبر ( الأخرون ) (برابرة) خلقوا للاسترقاق وغريب كذلك أن يسمني (نهضة ) ذلك الانحباس داخل المفهوم الروماني من الملكية والسطوة الإمبراطورية ( نفسه ص ١٤).

 <sup>(</sup>٢) ويقرر جارودي ان الغرب ليس إلا حدثا تاريخيا طارئا فثقافته الإمبراطورية هجينة انتزعت من ثقافات سابقة عليها. ومنذ قرون ما فتئت الثقافة الغربية تدعي أنها وريثة التراثين الروماني اليوناني واليهودي والمسيحي(نفسه ص٣٣)

<sup>(</sup>٣) الاستاذ علي مراد في مقدمة كتاب ( الاسلام دين المستقبل )ص١٩.

#### منهج التفسير للتاريخ الإسلامي:

نظن أنه من الحكمة الاسترشاد برأى فيلسوفنا الضليع فى فهم الماركسية مذهباً ومنهجاً . لنقد هذا المنهج وإقامة منهج آخر على انقاضه لتفسير تاريخ أمتنا ، وهى نقطة خلاف هامة فى فهم التاريخ الإسلامى بين المسلمين والماركسيين وغيرهم من العلمانيين وأتباع الفلسفة الوضعية ، وما كان لنا الاهتمام بهذا المنحى فى فكر جارودى إلا أننا نقدر أهميته فى استخلاص أحد السنن الإلهية فى التاريخ ، فإذا ما عرفناها أمكننا مواجهة حجج هؤلاء جميعاً، وسهل علينا الالتزام والتطبيق أيضاً لأنه بيت القصيد (١) حيث سيحول القاعدة العامة (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) سيحولها إلى منهج عملى ، محدداً الخطوات ومرشداً إلى المبادئ :

أول ما يلاحظه فيلسوفنا \_ وكل دارس للتاريخ بأمانة وحيدة \_ أن ظاهرة انتشار الإسلام لا تعلل بالأسباب التي استند إليها الباحثون الغربيون :

 ا- كالقول مثلاً بوقوع الجزيرة العربية على مفترق طرق الحضارات ، وفيها تم تمارج الاديان والشقافات الـتى لم يكن الإسلام إلا مـحصلة لهـا ومبـشراً بها(۱).

ومواجهة هذا التعليل بسيط للغارة ، ذلك بأنه قد انطلقت من مكة والمدينة رشبه الجزيرة العربية بصحاريها وواحاتها عقيدة واحدة وروح جسماعية واحدة مخالفة تماماً للثقافات الأخرى عبر ثلاث قارات من الهند إلى إسبانيا ، ومن آسيا الوسطى إلى قلب أفريقيا . فالمد الإسلامي يعد تحولاً تاريخياً بما يجوز أن نطلق عليه اليوم (الثورة الثقاقية)(٣).

 ٢- إخضاع الشعوب بالسيف ـ أو القوة المسلحة . يلتبس على القائلين بهذا بسبب طبيعة الغزوات الأوروبية الكبرى على أمريكا وأفريقيا ، فيخلطون بينها وبين انتشار الإسلام .

<sup>(</sup>١) فضلا عـما يهدقه جارودي من خلال ( حـوار الحفارات ) أن يفيد الحفـارة الغربية المعاصرة أيضاً مستنداً إلي أن الإسلام سبق أن أنقذ امبراطوريات كبـري متهافته من الفناء في القرن السابع الميلادي، فهل بمقدوره اليوم أن يأتي بحلول لهذا القلق وتلك المشكلات التي تعاني منها ( حضارة غربية )؟ (٢) جارودي : مايعد به الإسلام ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) جارودي مـحـاضرة ( حــوار الحـضــارات ) القاهريــة في الاسكندرية في ٧٠/٣/٣ ١٩٨٣ ونشــرتهــا الاستعلامات بكتيب ــ ص١٤ .

٣- إن هذه الغزوات كانت تتمتع بتفوق عسكرى مطلق ، قوامه المدفع والبندقية أولاً والرشاش ثانياً ، بينما لم يكن يملك المسلمون ما يملكه الفرس والبيزنطيون ـ أصحاب السلطان في العالم حينذاك ـ من أسلحة وفنون حربية فأين أسباب القوة والتفوق العسكرى ؟!

٤- استخدام المقولات ( الماركسية ) التى تفسر حركة التاريخ وثوراته وتحولاته بالمستوى المتقنى والعلاقات الاقتصادية وصراع الطبقات الناجم عنها(١).

ويرى جارودى بعد استيعابه لعقيدة الإسلام وروحه أنه من الخطأ تطبيق هذه المقولات الماركسية على هذا التقدم السريع المذهل لاتباع النبي عَلَيْهِ الذين سادوا بأقل من قرن واحد بعد وفاته ما يقارب كل العالم المعروف حينذاك ، حيث لا تتوافر العوامل التي يحتج بها الماركسيون في تفسيرهم للتاريخ التي تتقوقع في (أحكام سابقة ) لتقول : إنه لا شيء يولد إلا نتيجة أو محصلة لما سبقه .

٥- تفسير الفلسفة الـوضعية فـتنفى سلفاً كل امكانية لحـدوث (الطفرة)(٢)
 التاريخية ، لا تفلح هذه الفلسفة أيضاً فى تفسير هذا الحدث التاريخى العظيم
 لانها تعجز عن فهم التغيير المفاجئ بلا مقدمات وعوامل ممهدة له .

إذن يبقى العامل الوحيد لهذه الظاهرة المذهلة ، حسيث لا يمكن فهمها بغير (الإسلام) كعقيدة وروح جماعية مشتركة تقوم على هذه العقيدة .

والدرس المستفاد من هذا التفسير التاريخي أنه لا حجة للمسلمين المعاصرين بالتعملل بالضعف أمام المقوى العالمية . انهم في حاجمة أولاً وبصفة ملحة وجوهريمة إلى مقاومة الانفس المستمسلمة للأهواء ، وإيقماظ هذه الروح التي أيقظت الأمة وكانت سبباً في انتصاراتها التاريخية الحاسمة .

لقد أجمل جارودى التعليل الصحيح وربط به طريقة العلاج في عمبارة جامعة قال فيها (إن عملية الإبداع المستمرة في الكون وفي الإنسان مردها إلى تلك (الطفرات) وإلى تحدى كل ألوان (القصور الذاتي) وكل أشكال الانحطاط

<sup>(</sup>١) نفسه ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) يعني ( بالطفرة) التاريخية ولادة حدث جديد تاريخي مفاجئ (ص٨٨). .

فى الطاقة ، وإلى الحد من تنامى الفوضى ، التى تسود قوانين الطبيعة والتاريخ كلما استسلم البشر إلى هواهم )(١)

إن هذا التفسير التاريخى الصحيح يفيدنا فى معرفة أن ما حدث لماضى هذه الأمة، يمكن أن يحدث مرة أخرى بشرط أخذها بنفس الأسباب : إنها سنة من سنن الله تعالى فى المجتمعات والأمم .

#### 0 التعريف بالحضارة الإسلامية:

ولعله كان مسبوقاً ببعض الباحثين الأوروبيين والأمريكيين المنصفين الذين كتبوا في تاريخ الحضارة الإسلامية ومنجزاتها بأمانة مبينين آثارها وفضائلها على الحضارة الغربية ، ولكن هذه الأصوات كانت قليلة ، وكادت تختفى وسط الموجة الطاغية التي تنكر أى فضل للإسلام وتجعل أوروبا مركزاً للعالم تاريخياً وجغرافياً ، مثلما فعلوا بتقسيم التاريخ إلى قديم وأوسط وحديث ، وتحديد مكانة البلاد والقارات الأخرى حسب خريطة أوروبا فأطلقوا أسماء الشرق الأوسط والأدنى والاقصى .

وإذا عرفنا مدى خضوع مناهجنا تعليمية ومصادرنا الشقافية للمصادر الشيافية للمصادر الشيئة طوال فترة الاستعمار العسكرى ، أدركنا كيف بذروا فى نفوسنا مثل هذه التصورات لتزلزل ثقتنا فى أنفسنا ، ونظل ننظر نظرة إكبار للغرب .

ولم يكن هدف جارودى إعادة الأمور إلى نصابها وإعطاء كل ذى حق حقه، بل كان هدفه إثبات أنه بإمكان الحضارة الإسلامية أن تقدم للبشرية من جديد أجل الخدمات كما فعلت فى الماضى ، فهو يقول بهذا الصدد (إن هذه المنطلقات بتقويمها المشوه للحضارة الإسلامية لا ترمى إلا إلى إنكار أصالة هذه الحضارة وجحود ما يمكن أن تقدمه للمستقبل من ألوان العطاء ) (٣)

<sup>(1)</sup> جارودي: ما يعد به الإسلام ص ٤٤ والعبارة تشرح مفهوم (الطفرة) عنده فهي لا تحدث إلا بعد عمل دائب وبذل الجهد المتواصل للمتغلب على التراخي والكسل، وتحقيق الانضباط والنظام ومغالبة أهواء النفس.

<sup>(</sup>٢) يقول جارودي (فقد كان الشاغل الأساسي للمستعمر هو أن يقوض ثقة الشعوب بماضيها: محاضرات جارودي مجلة الطليعة ص١٣٩٥ سنة ١٩٧٠م .

<sup>(</sup>٣) جارودي: ما يعد به الإسلام ص١٨٢.

وقد سلك جارودى فى ذلك أقرب الطرق ليوضح بشكل قطعى وثابت فضل حضارة الإسلام على حضارة أوروبا ، فحدد خط سير العلوم التى تقدمت على أيدى علماء المسلمين وانتقلت إلى أوروبا محدداً بالإسم الجامعات التى تلقت عنهم . فقد أنشئت كليات الطب الكبرى الغربية (كلية سالون فى صقلية بعد نهاية الحكم العربى وكلية بولونيا وكلية مونبيلييه بفرنسا على غرار كليات الطب العربية وتحت تأثير تعاليمها . وكذلك الجامعات الأوروبية من جامعة باريس إلى جامعة أوكسفورد التى أنشئت على الطراز الإسلامى بعد ثلاثة قرون (١).

أما حـقيقة دور (روجيه بيكون ١٢١٤-١٢٩٤م) فقد انحصر في نقله للمنهج التجريبي لدى المسلمين، وكان قد تلقى علومه في جامعات إسبانيا الإسلامية.

ويضع جارودى أيدينا على وثائق لا منجال للشك فيها لإثبات وقائع نقله عن علماء المسلمين ، محدداً على سبيل الحصر عالم البصريات ابن الهيثم حيث نسخ باكون بصرياته في الجنء الخامس من كتابه ( الكتاب الكبير) المخصص لدراسة علم البصريات (وهذا ما جعل منه رائد الطريقة التجريبية والعلم الحديث في الغرب (٢)، بل يورد لنا نصاً صريحاً على لسان باكون يعترف فيه باقتباساته على الأقل في ميدان الفلسفة حيث قال : ( الفلسفة نابعة من الأرض العربية ، ولا يستطيع أى لاتيني أن يفهم الحكمة إذا لم يكن يعرف اللغات التي ترجمت منها )(٣).

وقفز العلم قفزات واسعة فى أوروبا منطلقاً بالمنهج التجريبى الذى تعلمه العلماء هناك من المسلمين ـ بينما لم يعرف اليونان هذا المنهج ـ ولكن جارودى يلفت نظرنا إلى ملاحظة دقيقة لا يقف عليها إلا مفكر مثله فى العمق وسعة الأفق . إن من أجمل ما يلفت نظرنا إليه هو فهمه للأساس الذى قام عليه العلم عند المسلمين، فقد أقيم على مبدأ (التوحيد الإسلامى) ، فهما مقصده من هذا التعبير ؟

في الطب مشلاً تظهر (وحدة الجسم الناتجة عن ترابط الأجزاء مع الكل ،

(٣) نفس المصدر ص١٠٢٠.

<sup>(</sup>١) جارودي: الإسلام دين المستقبل ٩١.

وحدة الكائن الحى مع بيئته ومع مجموع التأثيرات الكونية ، وحدة الروح مع الجسد التى تبشر بالطب النفسى الجسمانى ، وهكذا تحتل مفاهيم التوازن والتوافق الجوهرية فى الإسلام المكانة الأولى فى نظرية الطب وتطبيقه )(١)

وبانتقاله إلى (علم الفلك) يرى أنه بواسطة معرفة علم النجوم (يصل الإنسان إلى برهان على وحدانية الله تعالى وإلى معرفة حكمة الله فيما خلة. (٢).

وإذا أثبت فسضائل المسلمين على حضارة أوروبا أصبح من الميسور إقناع أهلها بأنه بوسعهم أيضاً الأخذ بقيم الإسلام لإنقاذ حضارتهم ، فقد تعلموا على أيدى علماء المسلمين صنوف العلم المختلفة ، ولكنهم لم يأخذوا معها القيم والمبادئ فماذا يمنع الآن من خلال الحوار أن تستمد الحضارة الغربية من الإسلام نظرته الثقافية ؟

إنه في سبيل ذلك يصحح وقائع التاريخ لكى يعيد حلقاته إلى أوضاعها الحقيقية الثابتة لكل من درس التاريخ بأمانة، فقد أثاره أن وجد قومه يروجون ويذيعون في أوروبا أن الفترة من القرن السابع الميلادي (أي وقت ظهور الإسلام) وحتى القرن الرابع عشر \_ فجوة سوداء.

وقد أدى بهم هذا التـصور إلى اعتـبار المسيحـية امتـداداً للفكر اليونانى ، والقديس توما خلفاً لأرسطو ، وجاليليو فى القرن السابع عشر مطوراً لنظريات أرشميدس فى القرن الثالث قبل الميلاد!!

فكيف يتصور قــارئ التاريخ أن هذا قد حدث بالفعل ؟ كــيف تحذف قروناً بأكملها من ســجلات التاريخ ووثائقه المدونة المحفوظة التى تشبت وجود كيان حى ، كيان الحضارة الإسلامية بعلومهــا وآدابها وفنونها ، بمدارسها وجامعاتها وعلمائها ، بأممها وجيوشها ومعاركها التى خاضتها ؟

إنه لما كان من قبيل الاستخفاف بالعقول انكار كل ذلك ، فقد أعلنوا تبريراً لا يستطيع إقساع الناس حظاً من الذكاء ، إنهم فسسروا هذه القفزة الهائلة من قرون ما قبل الميلاد أى القرن السابع عشر بأن الغرب كان في عزله!!

<sup>(</sup>١) الإسلام دين المستقبل ص١٠٢.

وما أصدق جارودي في سخريته عندما يعلق علي هذا التفسير بقوله (هذه هي الأسطورة الأولي المعتمدة علي مركزية أوروبا ، والتي يجب تبديدها كما يطرد حلم كاذب )(١)

وربما يأمل فى إيقاظ صاحب الحلم الكاذب ، وأن يتنبه إلى الحقيقة ويسعي إلى معرفتها بدلاً من أن يظل يخط في نومه العميق ، غارقاً في أحملامه الكاذبة.

ويقصد جارودي الغرب بأكمله .

هل يأمل جارودي في تحقيق ذلك من خلال (حوار الحضارات) ؟.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جارودي: الإسلام دين المستقبل ص١٠٦. ويزيح الستار صن خطة أخري كانت تتخذ لانكار دور علماء المسلمين حيث كانت اكتشافاتهم بشكل مضحك إلى هذا أو ذاك من العلماء الإغريق أو الغربين ص٩١ نفس المصدر.

#### المقومات الأساسية لكل من الحضارتين الل سلامية والغربية

عقيدة التوحيد:

(التوحيد) هو الأساس المتين للمستولية والحرية لدى الإنسان ، ولفظ (الإسلام) ذاته يعنى (التسليم) لإرادة الله (۱).

وقد استبعد جارودى التعريفات الخاطئة والأفكار المشوهة عن الإسلام فى أذهان الأوروبيين وفى كتب التاريخ وأجهزة الإعلام ، ونفى عن المسلمين الصفات التى كانت تطلقها عليهم الدوائر السياسية الغربية لأغراضها الخبيثة ، فكانت تتكلم أيام الحروب الصليبية عن (الإنسان الكافر) وأيام حرب تحرير الجزائر عن (الإرهابي) ويستطرد فى نفى الصور الذهنية المشوهة التى علقت بالأذهان هناك، فإن الإسلام ليس تحفة يتأملها مستشرق يحكم عليها بفكرة سابقة عن تفوق الغرب ، كما أنه ليس هروباً رومانسياً صوب الغرابة ، وايضاً ينفى أنه مجرد تفجر علمى مذهل مهد الطريق لعلوم أوروبا الحديثة .

إن الإسلام في عبارة موجزة يعنى (أنه تلك النظرة إلى الإله والعالم والإنسان نظرة توكل إلى العلوم والفنون وإلى كل إنسان ومجتمع مهمة إقامة عالم إلهي \_ إنساني متماسك يتضمن البعدين الأساسيين :التسامي والروح الجماعية )(٢).

ومفهوم التوحيد في الإسلام سهل ومقبول ويختلف جذرياً عن التفسيرات اليونانية لمفهوم (الأقانيم الثلاثة)<sup>(٣)</sup>.

وتقوم عقيدة التوحيد في الإسلام على بديهيتين أساسيتين :

الأولى: أن وحدانية الله تعالى هي الحقيقة الوحيدة ، وذلك هو مضمون (الشهادة) التي هي الأساس المبدئي للإيمان.

البديهة الثانية والمسلم بها والقائلة بأن (محمداً رسول الله ) فهى مرتبطة بالمقولة الأولى ، لأن محمداً ﷺ هو الشاهد على كل حقائق الوحى الإلهى وآياته (٤).

(۲) نفسه ص٤١. (٤) نفسه ص٥٢.

<sup>(</sup>۱) ما يعد به الإسلام ص٥٥ . (۲) نه مرمد :

إن التوحيد هو جوهر الإسلام وروحه ، هذا التوحيد ينفى كل (صنمية) ، وهو الأساس والمنطلق لدى المسلم المؤمن بأنه [لا إله إلا الله] .

والحديث عن (الصنمية) أو (الأصنام) يشعرنا بأن هناك لوناً من التقديس لها، وهي ليست أصنام العرب في الجاهلية ، ولكنها أصنام العصر الحديث ، يحصرها جارودي في (التنمية) و(التقدم) و(الفردية) ، (تمجيد الأمة) ، أصنام القوة المسلحة والجيوش الجرارة وغيرها من أصنام وطواطم ورموز مقدسة وطقوس واحتفالات) (١)

وما أعمق فهمه لعقيدة التوحيد عندما يقول عقب تعداده للأصنام (المعاصرة):

أما الإسلام فيرد علي كل تلك الأصنام بقوله: كلا ثم كلا ، فلا إله إلا الله، والله أكبر)(٢).

وقد ظهرت حيوية العقيدة الإسلامية أيام ازدهار الحضارة الإسلامية حيث حركت المسلمين لنشر الإسلام في العالم لإعلاء كلمة الله تعالى ، ومثلما فعلت في الماضى فإن هذه العقيدة كانت بمثابة الدرع الواقى للمسلمين في معركتهم ضد الاغتراب ، في العصر الحاضر وهي أظهر ما تكون لمن يدرس حركة التحرير الجزائرية وجهاد الأفغان ومجاهدي إيران (٣).

وكانت عقيدة التوحيد تمثل أحد سببين لظاهرة انتشار الإسلام وإشعاعه على العالم واستسمراريته ـ لأن التوحيد في جوهره (ممارسة) تدحض الفكرة القائلة بأن الإسلام يدعو إلى التسليم والجبرية . ويتمثل السبب الشانى في الطريقة الجديدة في الحياة ، أي النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بعقيدة التوحيد أيضاً حيث أضفت (معنى جديداً على الحياة لدى شعوب تشكو من الضلال بسبب انحلال مجتمعاتها وثقافاتها وعقائدها (٤).

<sup>(</sup>۱)جارودي : ما يعد به الإسلام ص ۲٦٧. (۲) نفسه

<sup>(</sup>٣) نفسه ص ٩١ ويتحفظ جارودي عن ذكر مجاهدي ايران فيقول ( قبــل استنثار بعض المشايخ بالسلطة الزمنية والروحية )

<sup>(</sup>٤) نفسه ص٤٥.

ولجارودي تحليل عميق لمغزى العبادات ، نلخصها حسب ترتيبها:

- إن الصلاة هي مشاركة الإنسان بشكل واع في تسبيحة الحمد التي تربط المخلوق بخالقه .

- والصيام هو انقطاع إرادى في إيقاع الحياة يعتبر تأكيداً على حرية الإنسان تجاه ذاته ورغباته .

- والزكاة ليست صدقة ، لكنها نوع من العدالة الداخلية المفروضة بحكم الشرع والانتصار على الأنانية والبخل فى قلوب أهل الإيمان وتذكيرهم بأن ثرواتهم - مثل كل شىء تعود إلى الله تعالى ولا يمكن للفرد التصرف فيها على هواه.

- والحج يجسد في أحد معانيه الحقيقة العالمية للأمة الإسلامية ككل (١).

#### o الثقافة الإسلامية وتطبيقاتها:

خرج إلينا جارودى بآراء جديرة بأن توضع موضع التنفيذ من حيث تصحيح تاريخ الحضارة الإسلامية ، ومن حيث العمل على تعديل مناهج التعليم بما يواثم عقيدة الإسلام ، إحياءً للمنهج التعليمي الذي كان متبعاً إبان ازدهار الحضارة الإسلامية .

يقف جارودى على هذه الحقيقة الأولية التى تتلخص فى أن نقط الانطلاق فى أى نوع من التعليم هو القرآن الحكيم ، لأن حكمة الإيمان تجمع كافة العلوم فى كلَّ عضوى ، لأن العلم بكل مكوناته هو آيات لله تعالى .

وبناء على هذا الفهم الصحيح ، فإن المساجد كالمدارس كالجامعات تماماً ، فهى مراكز للثقافة والستعليم (حيث يبقى تعليم وحدانية الله ووحدة الطبيعة أساساً لكل معرفة . وهذه حال القيروان في فاس والزيتونة في تونس والأزهر في القاهرة ، وجامعات سمرقند وقرطبة وليس هناك فاصل بين أمكنة التعليم وأمكنة البحث الأخرى سواء أكانت المراصد أو المشافى التي كانت في الوقت نفسه كليات للطب)(٢).

ونرجو أن يكـون هذا الفهم الذي يؤيده التــاريخ منبهـــاً لنا لمعرفــة انحراف

(1) جارودي : الإسلام دين المستقبل ص70/ ٣٦.

(٢) جارودي : الإسلام دين المستقبل ص ١٩١/٩.

مناهجنا التعليمية الحالية عن طريقة المسلمين أيام حضارتهم حيث رسخت وحدة التعليم المرتبطة بالعقيدة ، رسخت الإيمان وجعلت من العلوم المختلفة مسالك لمعرفة المسلم بربه عز وجل وتعميق إيمانه ، فازدهرت العلوم والمعارف لأن طلب العلم أخذ طابع العبادة ، وصار علماء المسلمين بهذه الطريقة اساتذة العالم .

أما مناهجنا الحالية فهى منقولة تكاد تكون حرفياً من مناهج التعليم الغربى في العلوم التجريبية والفلسفة الغربية والقانون والنظم وغيرها ، فلا عجب أن تخرج أجيالاً ضعيفة أو مشوهة العقيدة .

#### العلم الغربي والتنمية الغربية :

وقد كنا قبل قراءة بعض كتب جارودى نظن أن العلم لا دين له ولا جنسية له ، وهذه القاعدة صحيحة في مجملها إذا ما عرفنا أن العلم كمحصلة جهود علماء مختلفين ، ينسب إلى بعض الأفذاذ منهم ، ولكنه في النهاية يعرف بفروعه كالظب والهندسة والكيمياء والفلك والصيدلية وهكذا . لكن جارودى يفاجئنا بهذا التمييز الذي انفرد به فيما نعلم ، حيث ميز بين (العلم الإسلامي) و (العلم الغربي)فكيف حدث هذا ؟

نعود بذاكرة القارئ إلى ما أثبته فيلسوفنا باستقراء التاريخ أن العلم بمعناه التجريبي قد نقله الغرب عن الحضارة الإسلامية ، ولكنهم هناك في أوروبا اكتفوا بالمنهج وطبقوه ، وبنتاج قرائح العلماء فنقلوها واستأنفوا البحث العلمي بعدها ، ولكنهم لم يأخذوا (الحكمة) . بعبارة أخرى أخذوا الوسائل ولم يبحثوا في الغايات .

ويشرح لنا جارودى هذه الفكرة بناء على القاعدة المنهجية التي انطلق منها المسلمون فتميزوا عن غيرهم ، إنه يرى أن العلم عند المسلمين بدأ من محاولة فهم الإنسان واحتياجاته وأهدافه ،

ونقل الغرب العلم والمنهج التجريبي ولكن تحولت وجهته وغاياته على أيدى علمائه لأنهم نزعوا منه (الحكمة ).

يقول جارودي بسخرية لاذعة (علمنا الذي ندعوه بصلف «العلم» بدلاً من

أن نسميه بكل بساطة «العلم الغربي» . !!(١١)

وربما يقصد اتجاه العلم على يد الغرب إلى الإضرار بالإنسان والطبيعة. كذلك يقدم جارودى لنا إحسائيات مفزعة بسبب اتباع طراز «التنمية الغربية» الذى ساد فى العالم أجمع منذ خسمة قرون لأنه يستهدف فسقط كثرة الانتاج لمجرد انتاج أى شيء وبأسرع ما يمكن سواء كان نافعاً أو ضاراً. ثم يخص بالحديث اقتصاد التسليح الذى أدى بالغرب أن ينفق خلال سنة ١٩٨٢م وحده . ٠٥٠ مليار دولار على انتاج السلاح ويستخلص من هذا الرقم الكبير أن معدل ما يصوب نحو كل إنسان على وجه الكرة الأرضية من وسائل الدمار هو أربعة أطنان من المتفجرات !!(٢).

ومن المذهل حقاً أنه بعد الثورة الصناعية بقرنين التي تنبأ لها البعض بازدهار غير محدود للإنسان ، مات في العالم الثالث من الجوع عام ١٩٨٠م خمسون مليون نسمة !! (٣) ويحمّل جارودي الدول الصناعية الكبرى مسئولية الفرق الشاسع بين نمو (البعض) وتخلف (البعض الآخر) لأن تحقيق التنمية للبلدان الكبرى (أوروبا والولايات المتحدة واليابان) ليس ممكناً إلا بنهب الثروات المادية لثلاثة أرباع العالم .

وينجم عن الوعى بهذه الحقيقة نتيجتين :

الأولى : فضح (الاكذوبة) القائلة بفرض أسلوب الغرب في التنمية على البلدان المتخلفة لأنه قائم على نهب ثلاثة أرباع بلاد العالم ، ولا يمكن تطبيقه بحرفيته على جميع الاقطار.

الثانية : كلما نجم عن هذه الطريقة أزمة أو خسارة انعكس ذلك في تعميق حدة التخلف (٤).

<sup>(</sup>١) جارودي: الإسلام دين المستقبل ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) محاضرة (حوار الحُصَّارات) ص ١٥/١٤. كتاب هيئة الاستعلامات (جارودي) ويري جاردوي أنه لا يمكن الحكم على تطور العلوم والستفنيات في حـضارة من الحـضارات دون أن تأخـذ بعين الاعتـبار الاحتياجات الواجب تلبيتها والمنهج الثقافي في ذلك المجتمع. من كتابه الاسلام دين المستقبا صـ ٨٧

الاحتياجات الواجب تلبيتها والمنهج الثقافي في ذلك المجتمع. من كتابه الإسلام دين المستقبل ص٥٧ (٣) السابق ص١٩٦٧ ( لدينا أسباب كافية تدفعنا للاعتقاد بأن مشاكل العالم لن تحل طالما أننا ننظر إليها من وجهة نظر أوروبية محضة. )

كلية تدفعت الرحماد بال مساحل العالم من على صال الما للعلم إليها من وجهه نظر اوروبيه محصه. ) (٤) جارودي: مايمـد به الإسلام ص٢٤٨/٤٧. وله اقسراحات مدروسة مبنية علي أرقام واحصــاثيات جديرة بأن توضع أمام الاقتصاديين للبحث والتنفيذ ( ينظر المصد، نفسه ص٢٥٥ وما بعدها) .

#### الإنسان بين الفلسفة الغربية والعقيدة الإسلامية:

انزعج جارودى من ثورات الشباب بباريس سنة ١٩٦٨م وأخذ يتأمل هذه الظاهرة التي تفجرت بحيث تبدو للناظر أنه بغيسر مقدمات ، ولكنه الفيلسوف المحيط بالمذاهب الفلسفية، العالم بتاريخ الحضارات المتبين لآفة حضارة الغرب. وقف من هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر وقفة الدارس الباحث عن العلل والأسباب.

إنه يرى فيها أحـد نتائج الفلسفة الوجودية التشــاؤمية وربما ترجع أيضاً إلى الفلسفة(البنائية) الذي أعلن أحد فلاسفتها (موت الإنسان)(١).

ونميل إلى الاعتقاد بأن جارودى من خلال اسطر كتابه (نظرات حول الإنسان) الذى كتبه فى مرحلة الماركسية وكان يشفق على (الإنسان) من الفلسفة الوجودية التى استمرت مسيطرة أكثر من ثلث قرن ، التى تمثل فى جوهرها صورة من صور (الفردانية اليائسة) .

وكان اشفاقه على الإنسان أشد بسبب الفلسفة (البنيانية) التي تحول الفرد على يديها إلى (مجرد نقطة لقاء في كل جزء من أجزائه لما يرد عليه من

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبـــارة ــ أي موت الانـــــان ـ في ثنايا كتـــاب الفيلـــــوف (فوكوه) الذي ظـــهر سنة ١٩٦٦ تحت عنوان( الألفاظ والأشياء ) ينظر كتاب ( مشكلة البنية ) للدكتور زكريا ابراهيم ص١٣٦٠ -مكتبة مصر سنة ١٩٧٦ ولعل من أفضل تعريف لـ (السنيوية ) ذلك الذي قدمه الدكتور زكريا ابراهيم إذ يقول ( والحق أن كل مــا يجمع بين ليــفي اشتــراوس وفوكوه ولا كــان والتوســـر ، إنما هو ذلك المشروع العلمي الذي أرادوا تطبيقة علي معرفتنا بالانسان. . . فالقول بأن البنيوية هي ـ أولاً وقبل كل شئ ( آبستمولُوجيا ): نظرية معرفة ؛ لا ( ايديولوجيا) ( موقف عقائدي ) انما يعني أن ( البنيوية ) لا تزيد عن كونها مجرد محاولة علمية منهجيـة لدراسة الظواهر عموماً، والظواهر ألبشرية خصوصاً . من وجهة نظر (البنية ) سواء أكانت البنية هي (النموذج)أو البناء الصوري أم كانت مجموع الملاقات الباطنة المكونة لوحدة أي موضوع من موضوعات العلم ، سواء أكانت (البنية) أداة فسعالة ناجعة في هذا العلم أو ذاك ، أم كانت مجرد وسيلة مصرفية أكثر معقولية وأشد ملائمة لمقتضي الحال بالقياسُ إلى غيرها من الوسائل الاخري السابقة أو الحالية. ويري أن البنيوية تنطوي علي منظور فكري خاص يحمل في طيآته أنقــلابًا فلسفياً حقيـقيًا ويمثل ثورة كوبرنيقيــة من نوع جديد: نَظراً لأن من شان هذا المنظور البَّنيوي أن يجعل من (الذات ) مسجرد ( حامل ) ترتكز عليه (البنية)أو البسينات ) كما أن من شأنه أيضاً أن يحيل ( التاريخ ) إلي محض تعاقب اعتباطي لبعض ( الصور) أو (الأشكال ) بعبارة آخري كسـا يعبر عن ذلك فوكوه أن مـا قد وجد قبلنا وأنَّ ما يدعــمنا في الكانَّ والزمان إنَّ هو الْا (النسق) أو ﴿ النظام ﴾ وفي نقد الدكتور زكريا لهذه الفلسفة يري أن في تضَّاعيف هذا الاتجاء الفلسفي الجديد انكاراً لقدرة البشــرّ علي صنع تاريخهم الخاص ، ورفضًا لكلّ ( نزعة انســانية ) ومن ثم فقدًّ راح البعض يؤكد أن النداء الخاص الذي اتحدت عنده كسلمة ( البنويين ) هو اعلان ( موت الانسان ) ينظر كتابه ( مشكلة البنية) ص٢٦/٢٤.

الخارج ، من غير أن يكون في كيانه ما يسمح باعتراض هذا الوارد الخارجي وما يستعصى عليه)، وأصبحت هذه الحالة هي التي تحدد الإنسان الذي استحال إلى مجرد آلة . .)(١).

وكان نقده للفلسفة (البنيوية) واضحاً من خلال عرضه لها لأنها أثارت المشكلة الفلسفية التى تواجه هذا الثلث الاخير من القرن العشرين متمثلة فى التساؤل عن موت الإنسان (٢).

ويظهر حرصه فى الدفاع عن (الذات الإنسانية) وفعاليتها بشكل خاص فى نقده للفلسفة البنيوية فى ثلاثة مواضع :

ا ـ تغفل هذه الفلسفة فعل الإنسان وهو الأصل (ان البنيانية المذهبية المجردة تدعى إحالة كل الحقيقة إلى الهيكل البنياني ، دون أن تصعد إلى الفعالية الإنسانية التي ولدته )(٣).

٢- إنها تلغى وجود الإنسان!! وهو لا يسلم لها بهذا الموقف المفتعل ويتهكم مما تذهب إليه . إنها (فلسفة تنادى بموت الإنسان وتقوم على غياب الذات ، إن الفرد مجموعة علاقاته الاجتماعية )!!(٤).

" ونجده أيضاً حريصاً كل الحرص على الإبقاء على (الأخلاق الدينية) لأن الفيلسوف (فوكو) قد أسقطها من حداله . وفي هذا المنعطف من فلسفة فوكو يعبر جارودي عن أسفه الشديد معلناً عن معارضته لهذا الفيلسوف الذي (رفع كتفيمه استخفافاً أو باستعماله خمس كلمات فقط وهي "إذا أسقطنا الأخلاق الدينية من حسابنا».

يقول جارودى معترضاً ومستنداً إلى التراث الدينى وحقائق التاريخ الإنسانى (حذف بها ـ أى فوكر ـ كل التسراث المسيحى فى الأخلاق ، وهو ذلك التراث الذى ملا إلى حد كبير تلك الفتسرة التى وقعت بين ما أطلق عليه فوكو اسم الأخلاق القديمـة ـ الرواقية والأبيقورية ـ والرفض المعـاصر للأخلاق من زاوية

<sup>(</sup>١) جارودی: نظرات حول الانسان ص ۲۹۰ ترجمة الدکتور يحيي هويدي.

<sup>(</sup>۲) نفسه ص۲۹٦.

<sup>(</sup>۳) نفسه ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ۲۹۷.

البنيانية المذهبية ) ويصف ذلك الفعل ساخراً بأنه إجراء تعسفى بالنسبة إلى التاريخ لا يقوم به إلا (فارس مغوار).

ثم يعود فيؤكد الحقيقة التي لا ينكرها إلا جاهل بالتاريخ (وذلك لأن فكرة الإنسان باعتباره ذاتاً لم تشطب بجرة قلم تأثير عدة قرون لا تبدو على أنها من خلق القرن الثامن عشر فقط ابتداء من روسو وكانط، بل تبدو مرتبطة أولاً على الأقل في العالم الغربي ، بتأثير الكنيسة، وربحا أيضاً بدت مرتبطة بالتراث اليهودي وتأثيره على الفكر اليوناني)(١)

ونرى أن وراء جملته الاعــتراضية \_ على الأقل في العلم الغــربي \_ مخزونا من المعرفة عن العالم الغير الغربي وتراثه الأخلاقي .

ويبدو أنه كان مهتماً حينذاك بالاطلاع على تراث الإسلام أيضاً وان لم تتضح معالمه بصورة تجعله متمكناً من اتخاذ قراره .

وهكذا أصبح الإنسان وكأنه (لعبة) في مذاهب الفلسفات المتعاقبة ، تتقاذفه أيدى الفلاسفة ، ويخضع للتشخيص والتحليل من فسيلسوف إلى آخر ، لأن

<sup>(</sup>١) نفسه ص ٣٣٣. ويتلخص عرض جارودي للفلسفة البنيانية بأن المقولة الرئيسية من وجهة نظر البنيانية ليست مقبولة (الوجود) بل مقولة (العلاقة) والدعوي الرئيسية التي تتبناها تقوم علي إثبات أولوية العلاقة بالنسبة إلى الوجود، وأولوية الكل بالقياس إلي الأجزاء إذ لا معني للمنصر الواحد ولا حقيقة له إلا من خلال شبكة العلاقات التي تكونه ، وماركس هو الذي وضمع أساس هذه الفلسفة في تطبيقها في ميدان العلوم الإنسانية عندما كتب يقول في رسالته السادة عن فوبرباخ (أن الفرد هو مجموعة علاقاته الاجتماعية . ثم تساءل قبل عرضه لتفاصيل هذه الفلسفة (مل نجد هنا بلور فلسفة تقوم علي موت الانسان ، وعلى نزعة لا إنسانية نظرية ؟) ص ٣٩٧نظرات حول الإنسان . ويمكن إجمال تصحيح جارودي لهذه الفلسفة كما يلي:

أولاً \_ لابد لدراسة الإنسان من دراسة الفسطل الإنساني نفسه في شموله وتطوره ، فسالانسان ـ وكما قال سيبياج بحق ـ هو المنتج لكل ما هو إنساني . أو بتعبير صاركس فمن الضروري أن لا نضحي بوجود المنتج(بفتح النساء )وفعل الانتاج لحساب الناتج . فإذا طبقنا ذلك علي (الهميكل البنياني) فإنه كإسم ـ وليس فعلاً ـ غير منفصل في وجوده عن الناس الذين يؤدون أفعالاً

ثانياً ـ يري جارودي أن الاسس التاريخيــة التي أقام عليها (فوكو) نظريته الذكيــة أســـاً واهية جداً . كان عليه أن يعرج قليلاً علي التاريخ ويحترم الترتيب الزمني للاحداث (ص ٨ ٣٠،ص٣١٧)

كان عليه أن يعرج فليلا على التاريخ ويحترم التربيب الزممي الاحتداث رض ١٠٠٨ هـ ١٠٠٠ ولكنه ولكنه في الوقت نفسه يصرح بقبول البنيانية كمنهج للكشف والتحليل تنجلي فائدته في اظهارنا علي مستوي معين من الواقع البسشري والاجتماعي ، وبهذا المعني فهو وسيلة لا يمكننا تعويضها ، ولكنه يرفضها عندما تزعم أنه قد أصبحت فلسفة تقدم لنا تحليلاً شافياً للواقع البشري تحليلاً يؤدي إلي إنكار لحظة (الحلق) ولحظة الذاتية) لائها بهذه الكيفية تصبح (اغتراباً يجمد النشاط الإنساني) ص ٣٠٠٠ نظرات حول الإنسان.

آفة الفلسفة أنها لا تستقر على حال ، ولا تثبت عند فكرة (١)

إن الإنسانية \_ كـما يذكر جارودى \_ قـد طعنت ثلاث طعنات في الغرب ، أولها على يد كوبرنيكس ، فـبعد أن كان الإنسان هو مـركز العالم في النظرة التقليدية منذ بطليموس ، حوصر وحـوصرت أرضه التي يعيش عليها وأصبح الاثنان معا يمثلان اليوم نقطة ضئيلة تستحق الرثاء وسط هذه المجموعة الهائلة التي لا قرار لها من الأجرام .

والثانية على يد دارون الذى استبدل بالحقبة التاريخية القصيرة التى تحدث عنها الكتساب المقدس على مدى سستة آلاف عام من الحسوار بين الإنسان والله حالى ـ مليونين من سنوات التاريخ وما قبل التاريخ .

والثالثة على يد التحليل النفسى عند فرويد الذى قدم للإنسان صورة قوامها مجموعة كبيرة من القوى المتباينة ، وتكونت النفس البشرية من العقد المخيفة لها وهى عقد قابلة دائماً لأن تفلت من أيدينا وينفرط عقدها (٢).

ونود أن نضيف ، إن كانت هذه مجرد (طعنات) للكرامة الإنسانية ، فإن الضربة القاتلة جاءت على يد (فوكوه) أحد فلاسفة البنيانية الذي أعلن عن موت (الإنسان)كما أسلفنا (٣)

#### الإنسان في الإسلام:

أما الإنسان في الإسلام فإنه حمل على عاتقه أكبر وأسمى مسئولية ، إنها مسئولية الوعي والإيمان إستناداً إلى قوله تبعالى : ﴿ إِنّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]

<sup>(</sup>١) ومن العجب في هذا الشأن أن تعقد المؤتمرات ليعلن فيها انتقال الفلسفة من مذهب إلي آخر يروي لنا جارودي ما حدث أثناء انعقاد جلسة الجمعية الفرنسية للفلسفة في ١٩٣٧/١٢/٤ ويصفها بانها كانت الجلسة التي تمثل بصورة ما الجلسة شبه الرسمية التي تم فيها انتقال السلطة من أيدي (الفلسفة المثالية) إلي ( الفلسفة الوجودية ) وقد أعلن ليون برنشفيج شخصياً في هذه الجلسة ما يلي (أنا أتحدث إليكم مدركاً أني انتمي إلي جيل شهد فكراً بات من واجب جيل أخر جديد أن يأخذ علي عاتقه مهمة استمراه) من كتابه ( نظرات حول الانسان ) ص٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب ( نظرات حولَ الانسان ) ص٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) ونتـوقف قليلاً عند أحـد كتـبـه تحت عنوان ( تاريخ الجنون ). . د. زكريا ابـراهيم/ مشكلة البنيـة ص١٣٦. ولابد أيضاً من تعـريف القارئ بأن أحد فـلاسفة هذه الفلسفة وهو ( لويس التوسـير ) انتهي به المطاف إلي قتل روجته ودخوله مستشفي الأمراض اا فلية ١٤

وفى تفسيره للشطر الأخير من الآية ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ ، يقول جارودى (على الرغم من أن الإنسان قد دلل على أنه ظالم وجاهل فقد أنيط به أن يكون خليفة الله على الأرض ) (١).

ويضع فى الطرف المضاد لمكانة الإنسان فى الإسلام ، التصور (الغربى) للإنسان مستنداً إلى ثقافة عصر النهضة وشعاره أن الإنسان بما يمتاز به من عقل جبار يصير إلها !!!

ويرى جارودى أن هذا الشعور هو ما عناه الـقرآن الكريم (بالفرعونية) ـ أى كبر الإنسان وادعاؤه القدرة لنفسه إزاء جبروت الله ـ تعالى ـ وعظمته . كذلك يخص بالذكر الفيلسوف الفرنسى ديكارت في كتابه (حديث عن المنهج) وفيه يزعم وضع نظرية تجعل من البشر آلهة وسادة على الطبيعة . ويعلق بعد ذلك على أثر هذه الثقافة التي سادت أوروبا نحو خمسة قرون بقوله (حقيقة أن هذه النظرية قد حققت لنا قدرة هائلة للسيطرة على الطبيعة ولكنها . . أدت بنا إلى نتيجة مؤداها : أنه من فرط اعتبارالطبيعة مستودعاً للمواد الأولية ومستقرأ للإنسان وفضلاته \_ أصبحنا من نفس هذا المنطلق في حالة تدمير مستمر لها ، وهو عكس نظرة القرآن الكريم للإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض المسئول عن إيجاد هذا التوازن الطبيعي (٢)

# والحديث عن مقام (خلافة الإنسان في الأرض) يحتاج إلى إيضاح:

واتباعاً للسياق الذي التزمه علماء المسلمين من المفسرين والفقهاء والمحدثين وغيرهم ، فإننا سنبدا من حيث بدأوا أي تفسير قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة ﴾[البقرة:٣٠] وقال تعالى : ﴿ خُلفًاءَ مِنْ بَعْدَ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ [الأعراف : ١٩] وقال عز وجل : ﴿ وَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فُوقً بَعْض دَرَجَات ﴾[الأنعام :١١٥]

وقد فســر الطبري الخلافة بقوله (خليـفة من يخلفني في الحكم بين خلقي

<sup>(</sup>١) جارودي : ما يعد به الإسلام ص٢٩٦

 <sup>(</sup>۲) جارودي محاضراته عن ( حوار الحضارات ) القاها في الاسكندرية بدعوة من هيئة الاستعلامات في ١٩٨٣/٣/٢ ونشرتها الهيئة في كتيب ص١٩٠.

وذلك الخليفة هو آدم و من قال مقامه في طاعة الله ، والحكم بالعدل بين خلقه ، وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه ، ومن غير آدم ومن قام مقامه في عبادة الله .(١)

ويتضمن هذا التفسير ملاحظات ثلاثة :

الأولى : إن الخلافة في الحكم بين خلق الله تعالى ، أى تنفيذ شرعه منذ آدم عليه السلام ومن قام مقامه .

الثانية : يستحق الخلافة بهـذه الصفة المؤمنون الطائعون الذين يتحرون العدل في الحكم .

الثالثة: لا تطلق الخلافة على المفسدين في الأرض ، إذ أن آدم عليه السلام يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً ، فأضيف الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذرية خلفته دونه ، وأخرج منه خليفته .

وشذ عن ذلك ابن عربى الصوفى الفلسفى وأتباعه حيث قال بأن الخليفة هو خليفة عن الله تعالى ممثل نائب الله سبحانه وتعالى ، وتفسير تعليم آدم الأسماء بالصفات التى جمع معانيها الإنسان وخلق آدم على صورته وأريد به هذا المعنى فأخذوا عن الفلاسفة إن الإنسان عالم صغير وضموا إليه إن الله تعالى هو العالم الكبير بناء على أصل فكرة الوجود (٢)

ويلاحظ أن جارودى مفتون بابن عربى ولكن لا يقبل فكرة وحدة الوجود. (٣)

ولكن علماء السنة يرفضون هذا التفسيـر ويستبعدونه تماماً ، لأن الله تعالى

- (١) الطبري : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج١صــ٢٥١ تحقيق محمــود شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر ط دار المعارف بمصر ١٩٦٩م.
- (۲) ابن مفلح : مصائب الإنسان من مكائد الشيطان صـ ۲۳ ـ الناشــر علي رحمي ـ دار مرجان للطباعة بالقاهرة ۱۹۸۰م .
- (٣) أبن مفلح: مسلمائب الإنسان من مكاثد السبيطان صـ٣٠. ويرى الشبيخ النجار أن الخلافة عن الله تعالي بالمعني الصحيح لا تتعارض مع أنه سبيكون للإنسان أيضاً سلطان عليها متصرفاً في موادها ليجعلها ملائمة لحاجاته (قصص الإنبياء مقدمة الطبعة الثانية صـ٣١ العالمية للتوزيع ولعل تعريف الإنسان الجامع بين الروحي الإخلاقي ، والعضلي بقدراته على السبحث والاكتشاف والتصرف عدا التعريف بقسميه هو الاساس لقيام حضارة إنسانية جامعة بين القيم والتقدم التكنولوجي ، وفي ضوه ذلك يمكن تقويم تاريخ الحضارات

فى رأى فلاسفة وحدة الوجود هو عين المخلوقات ، ويترتب على هذه الفلسفة إن الإنسان من بين الظاهر هو الخلافة الجامعة بين الأسماء والصفات ويتفرع على هذا دعوى الربوبية والإلهية المؤدية إلى الفرعونية ، وهذا باطل ولا يجوز إن يكون لله تعالى خليفة بهذا المعنى ، ويقول ابن مفلح ( بل من اعتقد بالخلافة بهذا المعنى فهو مشرك بالله تعالى \_ ولهذا لما قالوا لأبى بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ : يا خليفة الله ، قال : لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله \_ ﷺ (١)

والاعتراض على هذا التفسير الفلسفى ينصب على تأليه الإنسان وإعطائه نفس صفات الله تعالى ، ومن ثم عدم التمييز بين المؤمنين الطائعين والعصاة الكافرين ، إذ أن الفلسفة \_ فضلاً عن مخالفتها للحقيقة الشرعية والكونية \_ فإنها تؤدى إلى الاستخفاف بأوامر الدين وتهدم القيم الخلقية من الاساس .

وهناك أيضاً من العلماء من اعترض على تفسير الخلافة بأنها عن الله تعالى، إذ أن الخلافة إنما تكون للنيابة عن الغير ، أما لغيبته أو لعجزه ، وذلك لا يجوز على الله سبحانه وتعالى فإنه الحي القيوم .

وقد فند ابن مفلح هذا الاعتراض ، موضحاً أن الخلافة بالمعنى الصحيح إنما هى بالشرط المتسقدم \_ أى الطاعة والحكم بالعدل ، فهى ليست خلافة بسبب غيبة الغير أو عجزه لأن الاستخلاف قد يكون فى أحوال أخرى مثل :\_

١- أن يستخلف المستخلف غيره امتحاناً للمستخلف أو تهذيباً له .

٧- أو يستخلفه لقصور المستخلف عليه عن قبول التأثير من المستخلف ،- لا لعجزه ـ ومثال ذلك أن السلطان جعل الوزيـر بينه وبين رعيته ، وكذلك جعل الله تعالى الرسـل بين الملك الذى هو من قبله تعالى وبين العباد لفـضل قوة إعطائهم ليـأخذوا الحكمة ويوصلوها إلى الناس ، وبـهذا الوجه قـال تعالى :

# ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجَلًا ﴾ (٢)

ويتبين من هذا الشرح والتفسير مدى الشروط والحدود التى وضعها أصحاب تفسير (الخلافة) بأنها عن الله تعالى ، فهى مقيدة بقيدين :

الأول : بطاعته عز وجل وإقامة العدل بين الناس .

الثانى: إن الخلافة بهذا المضمون لون من الوان الابتلاء والاختبار لبنى آدم ليتحقق مدى عبوديتهم لله تعالى ، ومع الاعتقاد الجازم بأنه سبحانه وتعالى حى قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب ، فلا يجوز أن يكون أحد من بنى آدم خلفاً له ، فإنه لا يقوم مقامه \_ عز وجل \_ أحد . بل إنه سبحانه وتعالى يكون خليفة لغيره كما قال رسول الله عليه اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل ، اللهم أصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا ، وواه مسلم .

كما قال رسول الله ﷺ فى حديث الدجال أن يخرج «وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتى على كل مؤمن » رواه البخارى (١).

## جارودي شاهد صادق على العصر:

الفنا منذ مدة طويلة قراءة الأوصاف النمطية للعالم المعاصر التي تعطيه لوناً وردياً، وتضفى عليه من الصفات ما يخلب اللب: فهو عصر التكنولوجيا والفضاء واختصار المسافات والمعلومات وتحول العالم إلى قرية واحدة ، وعصر الديمقراطيات والحريات وحقوق الإنسان . . إلخ . . مما دفع بفوكوياما الأمريكي إلى إعلان [نهاية التاريخ].!

وكأنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان ، فلينضم سكان الأرض إذن إلى القافلة الأمريكية لأنه هو الطريق الوحيد للسعادة والرخاء والتقدم والرفاهية !! ويفاجئنا جارودى بنظرة أخرى على الضد ولها صورة واقعية قد تنزع من النفس روح التفاؤل التى تمارسها الأقلام المفتونة بإنجازات حضارات العصر ويأتى جارودى ليكشف الحقيقة إذ تحولك من (التهويمات) فى العبارات المطاطة المنتفخة كبالونات الهواء التى سرعان ما تنفجر عند أقل شكة دبوس صغير .

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۲۳.

ونعنى بحقيقة العالم المعاصر المتمثل فى أجهزة الإعلام التى تصنع الإنسان (المبرمج) \_ والاقـتصاد الذى تسيره الشركات المتعددة الجنسية \_ والانحدار اللاخلاقى عمثلاً فى المسرحيات والجنس والعنف والجريمة ويُضطهد الرجل فى قلب القارة السرافعة لراية الحسرية عندما (يتحدث عن الاستخدام السياسى الصهيونى لاسطورة الهولوكوستب \_ ضحايا اليهود فى معسكرات الاعتقال أيام هتلر \_ ويعزو تضخيم أرقام الضحايا إلى الخدعة « إيدولوجية للتمويه» ومن أجل تبرير سياسة إسسرائيل العدوانية التوسعية لقد نسسى هؤلاء حقاً انها صورة تدعو إلى الإكتئاب ، ولكن ما حيلتنا وهى صادرة من فيلسوف مدقق يصدمك بالواقع الذى لا ترضاه ، ولكن لا يخدعك ؟

## فمن أقواله:

إن هناك ٦٠ مليون هندى أمريكي تعرضوا للإبادة وأكثر من ١٠٠ مليون من السود الأفارقة نالوا نفس المصير ، وإن هناك ١٧ مليون سلافي قستلوا في الحرب العالمية الثانية . . ) كذلك دُكت مدينتا هيروشيما ونجازاكي بالقنبلة الذرية .

ويقول عقب غارة اسرائيل على لبنان الأخيرة ( مايو سنة ١٩٩٦ ) و أين كان هؤلاء الذين أصابهم الفزع من كتابى ( يقصد كتاب الخرافات التى اسست عليها السياسة الاسرائيلية الذى عرضه للمحاكمة) وقت أن انهالت القنابل على رؤوس المدنيين الأبرياء في لبنان ؟ أين هم دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان الذين لم أسمع منهم صوتاً واحداً يعترض على هذه الجرائم البشعة في حين ظهروا فجأة ضدى وضد كتابي .(١)

- وفى نظرته لإسرائيل يرى فيها خطورة على الالم الثالث بأكملهوليس
   العرب والإسلام بدليل أن ٢٠٪ من سكان العالم فى أوربا وأمريكا أصبحوا
   يتحكمون فى مصادر أقتصاد ٨٠٪ من سكان العالم.
- صندوق النقـد الدولى الذى تتـحكم فيـه ١٣ أسـرة يهودية ويفـرض
   (١)مقال جارودي يواجه الاسطورة بقلم الاستاذة زينب منتصر جريدة الاحرار القاهرية ١٤١٦/١٢/٢٣هـ ١١/٥/ ١٩٩٦م وينظر أيضاً (حوار مع جارودي) الذي أجراء الاسـتاذ علي الشـوباشي في باريس ونشر بمجلة (التصوف الإسلامي) بالقاهرة محرم ١٤١٧هـ مـ/ يونيو ١٩٩٦م.

شروطه اینما شاء وکیفما بری.

[ ان إحصاءات اليونسيف تقول إن هناك ١٥٪ من أطفال العالم المثالث يموتون يوميا نتيجة عدم وجبود مأكل ومشرب وقليل من الدواء ١٥٪ من الأطفال مع عدد البالغين يشكلون ٤٥٪ من سكان العالم يموتون يوميا . . أى أن تطور أوربا وأمريكا جاء على حساب العالم الشالث الذي يبلغ فيه عدد الضحايا الموتى كل يومين ما يوازى عدد ضحايا هيروشيما في اليابان .

هذه هي المذبحة الحقيقية التي نتعرض لها يومياً ،١١٥

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقال جارودي يواجه الأسطورة بقلم الأستاذة زينب منتصر جريدة الأحرار القاهرية ١٤١٦/١٢ ١٤هـ المدرات ١٤١٦/١٢ المدرات الأستاذ علي الشوباشي في باريس ونشر بجلة (التصوف الإسلامي) بالقاهرة محرم ١٤١٧هـ / يونيو ١٩٩٦م. المدرات الم

<sup>(</sup>٢) في حديث خساص مع الاستاذ عبد الرزاق عكّاشة في باريس أَجْسُريدة الأحرار القاهرية). ١٦/ محرم ١٤١٧ هـ٣يونيو١٩٦٦م.

الفصل الثاني بعض آراء جارودي في ضوء عقائد أهل السنة والجماعة



## أ ـ عقيدة (ا لإبراهيمية) : أو وحدة الأديان.

(من هنا يذهب جارودي إلى القول بوحدة الأديان ، إذ يري الإسلام انفتاحاً شاملاً علي كافة الديانات ، التي ليست في نظره إلا لحظات من العطاء في الملحمة الإنسانية....)(١)

ويفخر جارودي بأنه أسس في أسبانيا (المتحف الإسلامي ـ وهو المتحف الإسلامي الوحيد بها ويزوره الآن مائة ألف شخص كل عام في قرطبة ، افتتحت بندوة لابناء إبراهيم ، وحرصت علي أن يحضره ممثلون عن الأديان السماوية الثلاثة ) (٢)

وقد أسس جارودي هذا المتحف عن اقتناع بوحدة ما سماه (الأديان السماوية الثلاثة ) لأنها تلتقي عند (العقيدة الإبراهيمية) نسبة إلي إبراهيم عليه السلام مع أن الحقيقة المعتبرة في عقائد الإسلام أن الدين عند الله الإسلام كما سنوضع.

إن الرغبة المخلصة عند جارودي لا تكفي للإقناع بالانطواء تحت عقيدة (الإبراهيمية) ـ أو إجراء (حوار بين الأديان) . وذلك في ظل التعاون الشديد والفارق الشاسع بين مكانة الكنيسة الكاثوليكية أو نفوذ الصهيونية في عالم اليوم . والقضية تحتاج إلى شرح وبيان :-

فنعرض أولاً لمخالفة الفكرة لعقيدة التـوحيد الإسلامية ثم نلقي الضوء علي الواقع السياسي والديني في عالم اليوم.

الدليل الأول: نقض فكرة الإبراهيمية لمخالفتها لعقيدة التوحيد الإسلامية: وربما أتت الشبهة من اعتقاده أنهم جميعاً ينتمون إلي إبراهيم عليه السلام. وقد فات جارودى معرفة الآيات القرآنية وهي قاطعة الدلالة ، لا تحتمل أي تأويل ، ونحيله إلى أحد التفاسير المعتمدة عند أهل السنة:

قال تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

<sup>(</sup>۱) ص۱۱۷ من كتاب (لماذا أسلمت ؟) بقلم محمد عثمان الخشت ـ كتبة القرآن ـ ۱۵ - ۱۹۸۲م (۲) ص۱۱۷ من كتاب (لماذا أسلمت ؟) بقلم محمد عثمان الخشت ـ كتبة القرآن ـ ۱۵ اهـ ۱۹۸۲م على (۲) حوار مع روجيه جارودى (أنا واليهود والصهيونية والإسلام ) عمل الشوباشي ونشر بمجلة (التصوف الإسلامي ) بمصر العدد (۱) السنة (۱۹) [مسحرم ۱۶۱۷هـ يـونيو المرود م

طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجُعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨] وقد أورد القرطبى فى تفسيره لهـذه الآية قـول الكلبى: إن كـعب بن الأشـرف وأصحـابه ـ وهم يهـود ـ اختصموا مع النصارى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا أحق بدين إبراهيم ؟ فقال النبى ـ كلا الفريقين برئ من دينه . فقالوا: لا نرضى بقضائك ولا ناخـذ بـدينك ، فنزل \_ ﴿ أَفَفُر دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ؟ ﴾ يعنى يطلبون (١) وفي قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهيهُ يَهُودَيّا وَلا نَصْرَانِيّا وَلَكِن كَانَ عَرِلهُ مَسْلُما وَمَا كَانَ مَن الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧].

قال الإمام القرطبى : ـ نزّهه تعالى من دعاويهم الكاذبة ، وبيّن أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن مشركاً والحنيف : الذى يوحد ويحج ويضحى ويختن ويستقبل القبلة (٢)

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ بَغَيْاً بَيْنَهُ مَ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٠] وقد أتى القرطبي بقول أبي بكر الأنباري تفسير الرسول \_ ﷺ \_ لهذه الآية أنه كان يقرأ (إن الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية). .

وفى تفسيره قوله تعالى ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ ﴾ قال محمد بن جعفر بن الزيير: المراد بهذه الآية النصارى وهو توضيح لنصارى نجران ، وقال الربيع بن أنس: المراد بها اليهود ، ولفظ الزبير أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى أى ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ ﴾ يعنى في نبوة محمد عَلَيْ وَاللَّهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلْم ﴾ يعنى ببيان صفته ونبوته في كتبهم . (٣) وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَتَعْ غَيْر الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن الْخَاسرين ﴾ [آل عمران: ٥٠].

<sup>(</sup>١) تقسير القرطبي ص ١٣٦٩ طبيعة دار الشعب بالقاهرةم جسمادي الأول سنة ١٣٨٩ هـ أغسطس سنة ١٩٦٩م .

<sup>(</sup>۲) نفسه مل ۱۳۵۱ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي • الجامع لأحكام القرآن ، ط دار الشعب ص١٢٨٦/١٢٨٥ جمادي الأول ١٣٨٩هـ. يوليو١٩٦٩م

في تفسير القرطبي:

قال مجاهد والسدّى نزلت هذه الآية في الحارث بن سويد أخو الجُلاس بن سويد ، وكان من الانصار ، ارتد عن الإسلام هو واثنا عشر معه ولحقوا بمكة كفاراً ، فنزلت هذه الآية ، ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة . وروى ذلك عن ابن عباس وغيره . قال ابن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات (١)

يتبين لنا عما سبق أن الرسول \_ الله على الرسالة الأخيرة والمصححة للإنحرافات التي وقع فيها اليهود والنصارى .

وكان جارودى قد تبين له من دراسة العقائد الدينية وقت البعثة المحمدية (إن المضمون الدينى لدى ظهور النبى \_ \$ \_ كان خليطاً من الطقوس اليهودية الجامدة ، مضافاً إليها تعاليم الطوائف المسيحية التى لا يفهمها عامة الشعب والتى هى بعيدة كل البعد عن حياتهم الداخلية (٢) وكذلك المعتقدات الوثنية الخالية من أى معنى إنسانى .

الدليل الثاني: من الواقع العملي أي السلوك الديني والسياسي وتاريخياً فكيف يعود جارودي فيوّحد بين هذا الخليط من العقائد ؟! في عالم اليوم.

لانظن أن جارودى بلغت به السذاجة حداً يجعله يقتنع بأن مجرد انشاء متحف بهذا الشكل سيؤدى تلقائيا الى إزالة الخلافات والعوائق المترسبة طوال القرون ، المقترنة بأعمال القتل والإبادة للمسلمين ، ونكتفى بذكر أبشعها بما حدث باسبانيا تاريخيا وما حدث ويحدث فى العصر الحالى بالبوسنة وفلسطين والأقليات الإسلامية فى دول العالم (المتحضر) وليتها كانت أعمالا عفوية وتعبيراً عن انفجارات نفسية بسبب العوامل العنصرية أو الرغبة فى السيطرة السياسية والاقتصادية الطارئة، بل تدعمها عقائد وأيديولوجيات ثابته، وإلا فكيف يفسر جارودى (على سبيل المثال لا الحصر) المشروع الذى قدمه الفيلسوف (ليبنتز) إلى الملك الدولة: لويس الرابع عشر محددا الغرض[ استعادة بحر الإسكندر فالسيطرة على البلاد الإسلامية من خلال اغتصاب (هكذا)

<sup>(</sup>۱) نفسه *ص* ۱۳۷۰.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٠من كتاب (الإسلام دين المستقبل) ترجمة عبد المجيد بارودي ـ دار الإيمان بيروت ـ دمشق ـ سنة ١٩٨٣م.

مـصر وكــر الإسلام ودعــوة (دار جنسون) إلى حلف مـقدسي أوروبي لغــزو الأراضى الاسلامية و تمسيح المسلمين. ](١) ويضيف مؤلف كتاب (صليبة إلى الأبد ) وقائع المؤتمر المخالفة لروح العصر بقوله ( وعلى نقيض ما بدا من تحرر الفكر وبخلاف المنتظر من روح العصر. . تحاول اوروبا أن تحقق ما فوتته عليها القرون تستوحى حقدها الموروث ، ففي مدينة برلين سنة ١٨٧٨ م وحال مائدة ( مؤتمر برلين ) كان أو روبيو العصر الحديث يخفون وراء الظهـور صليب التعصب الذي كان آباؤهم في العصور الوسطى يبرزونه على السطح . . واتقفوا على ( تشريح ) الفريسة الإسلامية (٢)

## النفوذ الديني والسياسي للكنيسة العالمية.

يقول د/ فؤاد حسن فخر الدين العالم الاندونيسي الخبير بطرق التبشير التي عانت منه طوال عصر استعمار بلاده ( أكثر من ثلاثة قرون ).

( والمسيحية دولية تنظمها الفاتيكان والبابوية ) (٣) ولم يؤسس هذه الفكره من فراغ ولكن بناء على متابعة الهيكل التنظيمي العالمي للفاتيكان حيث عين البابا (في كل الأمكنة الاستراتيجية بابوات فلهم مظهر حكومي ويخضعون لحكومة الفاتيكان فحسب ، ويمكن القول انه حكومة داخل حكومة في تلك

ويستطرد في وصف الـفاتيكان بما له من قوة سـياسيـة واقتصـادية حيث له تميثل دبلومـاسي يقوم على رعايــة ابناء الدين المسيحــيي ويعتبــر هؤلاء الأتباع أنفسهم رعايا الفاتيكان الروحيين يخضعون لها قلبا وقالبا .

كما للفاتيكان ثروات لا تعد تنفق منها بسخاء في التبشير والتنصير ، ولهم في جبال الهند وفي أدغال اندونسيا وأحراش أفريقيا وإيريان الغربية . لهم هنَّاك قوة جوية وَشَبكة مواصلات <sup>(ه)</sup> !

وباستعراض الدكتور فؤاد فخر الدين لتاريخ الاستعمار منذ القرن السادس

<sup>(</sup>٥) نفسه صـ ١٣٦/ ١٣٦.

عشر الميلادى وما فعلته هولندا وانجلترا وفرنسا والبسرتغال والدانمارك في البلاد المسعتمرة يبين له كيف اندمجت المسيحية مع الاستعمار بحجة عالمية رسالة الكنيسة بمقولة :

[ لنا الرجاء العظيم والغيرة القبلية لتـوصيل الإنجيل وتقديم رسالته الى كل أجزاء العـالم] (١) وقد اقـتبس المؤلف مقـتطفات من كتـاب: جون فوسـتر ترجمة القس مـينس عبد النور ، قصة انتـشار المسيحية بالاشـتراك مع المجمع المسيحي للشرق الأدنى ، مطبعة النصر بشبرا ص ١٠ - ١٣.

وفى تحليل الدكتور فؤاد فخر الدين لكتاب ( انتشار المسيحية ) يذكر أن مؤلفه تحدث فى نهايته عن « الكنيسية العالمية » فيقول ( لقد تتبعنا أخبار امتداد المسيحية فى بلاد آسيا وأفريقية وكما اشتركت كنائس أوروبا وأمريكا فى هذا العمل شاركت أيضا فى التطورات الأربعة التالية ) .(٢)

ويقصد بالتطورات الأربعة:

١- النمو الطائفي بالنسبة للعالم ، حيث تأسس سنة ١٨٧٥م الاتحاد
 المسيحي العالمي ويتبعه مؤسسات طائفية مما يؤدي إلى نمو في عضوية الكنيسة .

٢- حركة الطلبة على نطاق عالمي .

٣- المؤتمرات المرسلية العالمية بدأت بمؤتمر أدنبره ١٩١٠ م الذي عين لجنة تتابع أعماله . . ثم أقيم مؤتمر في أورشلم عام ١٩٢٨م كان سبب قيام حركة ملكوت الله في اليابان وبرنامج السنوات الخمسين في الصين .

3- مجلس الكنائس العالمى الذى أقام مؤتمر بين أحدهما عام ١٩٢٥م والثانى عام ١٩٢٥م ثم وُضعت الخطط ١٩٣٩ لتأسيس المجلس فى جنيف. . وفى عام ١٩٤٨م اجتمع مجلس الكنائس العالمى فى امستردام لوضع دستوره الأول. . وقد حضر ممثلون من كل قارة ، ومن كل دولة تقريبا ، وقد تكلم الدكتور جون مكاى رئيس مجلس المرسليات العالمى فى الاجتسماع الأول لجلس الكنائس فقال [ اليوم نجد كنائس منظمة فى كل بلاد العالم ما عدا

<sup>(</sup>۱) نفسه ص۱۸۵

<sup>(</sup>٢) نفسه صــ ١٣٢/ ١٣٣ وينظر صـــ٢٦ أسباب الضعف الإسلامي .

التبت وأفغانستان والعربية السعودية. لقد صارت الكنيسة مسكونية لأول مرة فى التاريخ بالمعنى الحرفى ، تصل حدودها إلى كل أقاصى المكونة . .) (١) لم يعد الدين اذن \_ كما يذكر الدكتور حامد ربيع متقوقعاً داخل الصومعة \_ أو المتحف الذى يفخر بإنشائه جارودى \_ بل خرج يباشر دوره بفاعليه ملحوظة فى السياسة المعاصرة :

# دور الدين في السياسة المعاصرة:

يقول الدكتور حامد ربيع :

[ إيناع الظاهرة الدينية في العالم المعاصر لا يعود الى الأعوام الاخيرة التى اعقبت الحرب العالمية الثانية، فالدين خرج من قوقعته التي فرضها على الفكر السياسي للثورة الفرنسية. ومنذ ذلك التاريخ تكاملت نظرية كاثوليكية واضحة للحركة السياسية . محورها استمرار التقاليد السابقة من حيث الفصل بين المنظمات السياسيه والمنظمات الدينيه ولكن من جانب آخر خلق الأدوات المدنية التي تعمل بانصياع كامل لارادة الكنسية. ثم جاءت معاهدة اللاتيران لتخلق شخصا دوليا باسم مدينة الفاتيكان]. إلى أن يقول: (والكاثوليكية السياسية ظلت في تقدم مستمر حتى "طاعت أن تصبغ العالم الغربي بنفوذها راداتها).

وعن اليهـودية يرى أنها ( استطاعـت أن تخلق الصهيـوينه السياسـية ومن خلالها تصل الى بناء الدولة الاسرائيلية .

ولكنه في أسى يحاول ايجاد مكان للاسلام بين هاتين القوتين بعد هذا التطور ، فيقرر ان الاسلام ظل هو الدين المتقوقع حول نفسه ) (٢).

وبعد أن يرصد بعلمه الغزير ووعيه السياسى الكم الاسلامى وخمصائصه على مستوى العالم ، ينتهى الى القول بأنه ( من الصعب الحديث عن تنسيق أو تخطيط لسياسة اسلامية على مستوى الفاعلية الدولية ) .

<sup>(</sup>١) ص ١٩٣ نفسه مع اختصار المادة من صد ١٨١ الى صد ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٤ من كتابه . الاسلام والقوى الدولية دار الموقف العربي سنة ١٩٨١ م بالقاهرة .

كما يرى انه لا يوجد ما يسمى بالجبهة أو الكتلة الاسلامية ) (١) وأمام هذه الدراسة المستوعبة ، من عالم السياسة المخضرم لايسعنا إلا هذا التعليق الموجز:

لا نظن أن جارودي بمدوره غافلا عن استخدام الدين في السياسة على النطاق الدولي . وبهلذا الواقع المتردي لأحوال العالم الإسلامي يصبح من السذاجة الاقتناع بان مجرد إنشائه للمتحف باسبانيا سيؤدى دوراً فعالاً في الحوار بين الأديان بل. . ، سيصبح بمثابة نوع من التـخدير والاستسلام للقوى الدولية التي تملك عناصر القوة لتوجيه والسيطرة الاقتصادية والسياسة والإعلامية . ان اقتراح الفيلسوف الكبسير من توحيد الأديان غير مقنع في ظل حركات العداء الشديدة للاسلام والمسلمين ، فضلا عن الاختلاف الجُذرى في العقائد والقيم والأهداف كما شرحنا وإلا ، فهل المطلوب الجلوس على مائدة الحوار بينما يرفع المتدينون في الغرب السيف على الرقاب ؟ ويُذبح المسلمون بأيدى الصرب في البوسنة بسينما العالم المسيحي يتسفرج . بل يشمت ـ إلا قلُّه ضئيلة لا تكاد تُذكر ، لأن ضميرها مازال ينبض بالحياة ؟ !

خير لأمة الاسلام أن تعرف جيِّدا الأخطار المحدقة بها ، فتتيقظ وتتأهب ، وتلم شملها حكاماً وشعوباً ودولا ، خير لها من أن تقبل التخدير بالكلام المعسول والعهود والمواثيق تحت شعبار وحدة الأديان والحبوار بينهما بابينما السيف مُصلَّت على رقبتها للإجهاز عليها ، وإلا فإن التاريخ ملىء بنقض العهود ، والمثـال الصارخ ما حدث في إسـبانيا عندما حوصــر المسلمون بمدينة غرناضة ، وطلبوا الصلح ، وعقدوا مواثيق مع أعدائهم بعد أن مكنوهم من غرناضة ، ولكن النصاري نقضوها واحدا فـواحد( إلى أن آل الأمر بهم على التنصر . . وقد صدر الأمر من سلطان النصارى بقتل جميع المسلمين إلا من تنصر )(۲) وفي ضوء ما تقدم نعود فنسأل :

كيف يعميش المسلمون في ظل عقميدة وحدة الأديان التي يتسبناها جارودي

<sup>(</sup>١) نفسه صد ١٣٢ / ١٣٣ وينظر صد٤٢ أسباب الصغف الإسلامي . (٢) مفتريات البونسكو على الاسلام ، محمد بن الله السسمان صد ٤٩ ط المختار الاسسلامي بالقاهرة ١٣٦٩ هـ/ ١٩٧٦ م .

وهم الضحايا في كل بالاد العالم والآخرون يملكون السلطة والقوة والمال والسيطرة الدولية ؟! ولا يخفى عليه الصهونية التي تعيش أزهي عصورها وهو أحد ضحاياه ، ونفوذ الفاتيكان وحملات التبشير التي يرعاها ويدعمها ؟ كيف يدور الحوار الديني أو الحوار بين الحضارات والمسلمون مستهدفون للمذابح ؟ وحملات الطرد، والدعايات الكاذبة العدائية ، وأخيراً نقول : إن نداء عقد مؤتمرات للأديان ليس ابن اليوم ، إذ ظهرت الحاجة إليه لمجابهة الماركسية الملحدة وخطر قيام الحروب الذرية والنووية . ونذكر على سبيل المثال الاقتراحات العملية التي قدمها العلامة الشيخ محمد أبو زهرة حينذاك ، وهي اكثر قبولاً لواقعيتها من أحلام جارودي الوردية .

ونلخص الأفكار الرئيسية للشيخ أبو رهرة التي بدأها بتعريف التدين الحقيقي (بأنه الذي يشعر كل إنسان في الأرض بأن فوقه قوة قاهرة عالية رحيمة تحب السلام بين الناس ، وتدعوا إليه وتحملهم عليه ، وتشعر الناس بالمحبة الإنسانية السمحة الكريمة ، وتحث على الائتلاف الإنساني العام ، وتجعل المودة بين الشعوب هي الرابطة . . ) (١)

وفى ضوءهذا التعربف يرى إبعاد اليهود من الحوار لأنهم يتدينون بالعداوة الإنسانية وتخريب الأرض على من فيها انتقاماً ممن أذلوهم وفرقوهم في الأرض ، وأولئك هم أكثر اليهود .

وبعد إستقاطهم من الحساب تصبح الأديان التي تشقاسم العالم أربعة : الإسلام والمسيحية والبوذية والهندوسية .

وبعد استعراض روح السلام والمحبة التي تدعو إليها هذه الأديان اقسترح الشيخ أبو زهرة استبعاد قسضايا أصل الأديان وتاريخها وحقائقها وباطلها وصادقها من النقاش ، وإنما ( ينحصر النقاش فيما اتفقت عليه الأديان من وجوب إنقاذ الإنسانية مما عساها تتردى فيه من تخريب وفساد ليس له نظير )، واقترح المبادئ الآتية في المؤتمر الجامع للأديان الأربعة وهي باختصار :

(أ) إنه من يحارب بالأدوات النووية يعد خارجاً عن الدين غير مؤمن به.

<sup>(</sup>١) مجلة (لواء الإسلام) ـ ربيع الأول سنة ١٣٨٠هـ ـ اغسطس ١٩٦٠ م ١٩٦٠.

(ب) وإن الإنسانية جميعاً سواء في أصل الحقوق والواجبات ، فلا فرق بسبب اللون ولا بسبب الجنسية ولا بسبب العنصرية ، ولا بسبب الاختلافات الدينة .

(ج) وإن العدل شريعة خالق السموات والأرض . وإن الله تعالى كتب العدل على نفسه ، فلا يصح للشعوب أن يعاونوا أحداً على ظلم ، ولا أن يسعوا لتأييده . .

(د) وإن الوطنية الجامحة التي تستبيع الرذيلة في الخصوم لا يقرها دين من الأديان التي تدعو إلى المحبة والرحمة فإن كل الأوطان أرض الله تعالى . . وليس معنى ذلك محو الوطنية ، بل وضعها في إطار الإنسانية والعدالة وظل الحضرة الإلهية والإيمان بالله تعالى وحماية خلقه . .

(هـ) وإن الوفاء في المعاهدات يجب أن يحترم إذا كانت المعاهدات بنيت على العدالة وعلى الاختيار الكامل ، كما إنه يجب أن تكون المعاهدة مع المغلوب قائمة على العدل ، بل على الرفق ، فلا يقال في السياسة الدينية ويل للمغلوب، ولكن يقال : العدل مع المغلوب شريعة الأديان وشريعة الإنسان وشريعة الفضيلة . .

(و) وأن ينظر إلى الإنسانية على أنها وحدة . فالناس في لغة الأديان أمة واحدة ، كما قال القرآن الكريم ﴿ وكان الناس أمة واحدة ﴾ وإذا كانت الإنسانية وحدة كاملة ، وإن ظهر اختلاف الألوان والألسنة والأوطان ، فإن خيرات الأرض كلها للإنسانية كلها ففائض كل دولة من أغذية هو للإنسانية المحرومة منها ، وحرام في كل دين أن يُحرق قوت أو يُرمى في البحر ، وطائفة من بني الإنسان تريده قوتا ، أو يصعب عليها الحصول على ما تحتاج إليه من قوت . وعلى الإنسانية أن تتضافر على بقاء العامر وإحياء موات الأرض وتدفع غائلة الجوع عن بعض بني الإنسان ، فإن ذلك ما تدعو إليه الأديان ، وقد قال محمد على ها مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه إنسان أو دابة إلا كتب له به صدقة ه(1)

<sup>(</sup>۱) الاســـلام والغرب للدكــتور مــحمــود زقزوق ص ۹۰ المجلس الأعلى للشــثون الاسلامــية بالقـــاهرة ۱۵۱۵هـــ - ۱۹۹۵م.

هذا هو المؤتمر المقترح من المنظور الإسلامي الصحيح .

وعلى نفس المنوال ، نسج الشيخ جاد الحق رحمه الله (شيخ الأزهر السابق) الذى عايش مآسى المسلمين فى البوسنة والهرسك وفلسطين ولبنان وكشمير والفلبين وغيرها الإسلامي بما فيه ، ومحساً بنبض آلام المسلمين وجروحه ،وعلى درجة عالية من الحنكة والوعى السياسي عندما قال فى ختام كلمته لمؤتمر برلمان ديانات العالم الذى عقد فى شيكاغو بأمريكا فى شهر أغسطس سنة ١٩٩٣م قال :

(لنتذكر جميعاً أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام واحترام بين الأمم والشعوب والديانات المختلفة في نفس الوقت الذي يُذبح فيه أتباع إحدى الديانات الكبرى من أتباع دين آخر. . وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فلا معنى لشعار تعايش الأديان . ولا جدوى من المناداة بإرساء مبادىء السلام بين الشعوب والأمم ما لم يحترم دين كل أمه من قبل الأمم والشعوب الاخرى)(١) ولولا خشية الإطالة لآتينا بتحليلات الدكتورة رينب عبد العزيز لخطاب بابا روما بكتابها (تنصير العالم) إذ درست الخطاب بعناية فائقة ، وشرحته وشرحته ، ورائدها \_ كما أوردت بصدد كتابها \_ قول الشاعر الفرنسى بيجى المن يعرف الحقيقة ولا يجاهر بها بأسلوب عنيف فهو يتواطأ مع الكذابين والمزيفين» .

وتوجه الدكتورة الفاضلة تحذيرها من (مصيدة) الحوار للمسلمين والمسيحيين الشرقيين معاً لتفادى اقتناصهم داخل (العقيدة الكاثوليكية الفاتيكانية) ، مؤكدة أن اللجوء إلى الحوار هو وسيلة يتم بها عسملية التنصير (بأقل قدر ممكن من المقاومة) . . أى اللجوء إلى الطُعم الجديد الذي يُستخدم كغطاء ، وعلى حد قول أؤليفييه كليمون «إن هذا الحوار \_ التبشير عبارة عن عملية تغليف مذهبة عصرية لحبة قديمة كانوا يفرضونها قهراً على الشعوب فيما مضى (٢)

<sup>(</sup>۱) ص ۹۷ من كتاب (تنصير العالم ـ منناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثانى ) للدكتوره : زينب عبد العريز أستاذ الحضارة ورئيس قسم فرنسى بكلية الأداب ـ جامعة المنوفية (ط دارالوفاء المنصورة). ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م.
(۲) نفسه ص ١٠٤٥.

وترى أن رسالة البابا الأخيرة في عام ١٩٩٣م ما هي إلا خطوات تنفيدية لقرارات المجمع الفاتيكاني المسكوني الشاني عام ١٩٦٥م ( بالتضافر مع المخابرات المركزية الأمريكية والموساد ، وهو: ضرب اليسار في الثمانينات ، وضرب الإسلام في التسعينيات ، وتنصير العام تحت لواء كاثوليكية روما عند بداية الألفية الثالثه) (١)

والحصيلة النهائية لهذا الكتاب الفريد تجعلنا نؤكد ضرورة قراءته لكل من تراوده نفسه قبول الحوار ، على الأقل ليكون على حذر .

كما أننا أصبحنا بعد الاطلاع على الجنايا التى كشفتها العالمة الفاضلة أكثر تقديراً لموقف الشيخ محمد أبو زهرة الذى كان سباقاً لوضع الحدود والشروط وهى وحدها التى تصلح مدخلاً للحوار .

وأخيراً ، فإننا نضم صوتنا إلى صوتها الذى يصرخ بين السطور بقولها (فإلى الذين يغوصون فى الاستسلام بدرجة تستفز العقل والضمير ، وإلى الذين يساعدون على اختراق الأمة العربية والإسلامية ، وإلى تمييع القضايا وخلط الأوراق تحت زعم الحوار والسلام ، لا يسعنا إلا أن نقول : اتقوا الله فى أنفسكم وفى دينكم الذى تساعدون على اقتلاعه ) (٢)

\*\*\*

| (۲) نفسه ص ۱۱۱. | (۱) نفسه ص ۲۰۴. |
|-----------------|-----------------|

### ب\_السلفية

بلغت دهشتنا غايتها عندما طلع علينا جارودي بكتابه (أصول الأصوليات والتعصبات السلفية) الذي ساوي فيه بين من سماهم المتعصبين السلفين، ووضع في وصف واحد التكنوقراطيين أو الستالينيين أو المسيحيين أو اليهود أو المسلمين محدراً منهم جميعاً لأنهم يشكلون في رأيه أكبر المخاطر علي المستقبل! وفيما يتصل بالمسلمين كتب بحثين أحدهما بعنوان (التعصب السلفي الإسلامي الجزائري)، والثاني بعنوان (التعصب السلفي الإيراني).

ولأول وهلة يتضح افتقاد الدقة في الوصف والحكم لأن المعلومات الأولية التي لا شك يعرفها جارودي أن مذهب السنة السائد في الجزائر يختلف عن مذهب الشيعة في إيران وأن ( السلفية ) في عقائد الإسلام وحضارته لها مدلولها الخاص، كما سنوضح بعد قليل ، حيث سندلل علي تعريفها الذي كان غائباً تماماً عن ذهن فيلسوفنا الكبير عندما صاغ تعريفه بقوله ( فالتعصب السلفي يتمثل في تعريف عقيدة دينية أو سياسية أو غير ذلك في الشكل والإطار الثقافي أو الذاتي الذي كان لها في فترة زمنية سابقة من تاريخها ، وربطها بهذه الفترة ، أي هي الاعتقاد بحقيقة مطلقة ثم فرضها ) (١)

وقبل الدخول في المناقشة والتوضيح نحب أن نسجل رأيه الصحيح في نظرته للحضارة الإسلامية إذ يقول بالحرف الواحد ( لا يمكن أن تقوم نهضة للإسلام في يومنا هذا إلا إذا اكتشفت كل أبعاده ، تلك التي صنعت عظمته في بدايته وفي فترات ازدهارها حتى القرن الثاني عشر الميلادي) (٢).

أما التعريف الصحيح المطابق لفهم الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة فقد حدّه الإمام المغزالي رحمه الله تعالى ، في الصيغة المحبوكة علمياً كالآتي (السلفية ليست فرقة من الناس تسكن بقاعا من جزيرة العرب ، وتحيا علي نحو اجتماعي معين. إن السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون ، وتحمل ولاءها لكتاب الله وسنة رسوله ريح ، وتحشد جهود المسلمين المادية والأدبية لإعلاء كلمة الله تعالى ، ودون نظر الى عرق أو لون ، وفهمها

<sup>·</sup> اصول الأصوليات والتعصبات السلفية ـ ص٩ مكتبة الشروق ناير سنة ١٩٩٦م

<sup>(</sup>٢) نفسه ص ٤١.

للإسلام وعملها له يرتفع الي مستوي عمومه وخلوده وتجاوبه مع الفطرة وقيامه على العقل (١)

ونأتي أيضا في هذا التمهيد لنعرض لرأي أوجست كونت الفيلسوف الوضعي الشهير صاحب فكرة تدرج المجتمعات من الطور الديبي أو اللاهوتي ثم الي الفكر الفلسفي ثم الي العلمي الوضعي ، ويقتضي سياق مذهبه أن المرحلة الأنحيرة هي مرحلة النضج والتقدم النهائي للإنسانية ، وأن أي (رجوع) إلي مرحلة سابقة يُعد من باب (السلفية) كأنه نوع من النكوص عن الرحلة المتطورة التي بلغتها البشرية.

واصطبغت بفلسفته الكشير من الدراسات الدينية والفلسفية والتاريخية الحضارية ، وكانت لها نفوذها على عقول الكثير من المشقفين ، وربما تأثر جارودي أيضا بفلسفيته عندما حكم على (السلفيسة) في الأديان والأيدولوجيات بعامة .

وفي الدراسة المبتكرة للدكتـور رشدي فكار تابع حـياة كونـت وخرج لنا بحقيقة كـانت غائبة عنا إذ اكتشف أن كونت استثني الإســلام في نهاية حياته من قانونه المعروف.

## قال كونت : ـ

• يمكن للشرق الإسلامي أن يحقق المرحلة الوضعية النهائية (يعني العلمية) بسرعة فائقة حينما يتجه مباشرة الي الهدف مختصرا الطريق بالقفز من الحالة الأولي (اللاهوتية أي الدينية) الي الحالة الثالثة (الوضعية) مستفيدا من تجارب الأخرين) مستنداً إلي مميزات يتفرد بها الإسلام خاصة التسامح وما سماه (عبقرية الإسلام) أي تأكيده المكانة السامية للفكر والعقل في المبادئ الإسلامية.

وهكذا استوعب كونت المرحلة الأولي المثالية لتطبيق الإسلام في المجتمع الأول، وهو ما نعنيه بقولنا السلف الصالح فهما للآية ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأُولُونَ مَن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بإحْسَانَ ﴾ [التوبة: ١٠] وأخذ يقيس عليها (١) دمتور الوحدة الثقافية بن السلمين ص (١٢١/١٢٠) ط دار الانصار بالقاهرة ١ ١٤ هد للشيخ/محدد الغزالي

المجتمعات الاسلامية بعدها. ويسجل الدكتور فكَّار في دراسته الجديدة عن كونت عندما توسع في الإطلاع على الإسلام ، يسجل ما رآه في نبينا محمدﷺ (رائداً) عربقا من أسمى رواد الروحانية ومتعرفاً على الشنون الدنيوية أيضاً استطاع أن يكمل في زمن بسيط ما لا يستطيع غيـره إتمامه فـي قرون طوال، خصوصًا اتجاهه نحو العالمية في التعصور الوسطى عبر حلول متعقولة ومقبولة ) ويقول الدكتور فكّار ( لقد حياول كونت على ضوء ما لديه من معلومات ، أن يقدم حكماً على تطور المجتمع الإسلامي ، فبينما يتحمس لمرحلته الأولى يتحفظ كثيرا على ( التخريج الفارسي للإسلام ) والاتجاه به نحو المفاهيم الفارسية الخاصة ( ربما يعني التشيع )، ونفس التحفظ والنقد نجده بالنسبة للمرحلة العثمانية ( صداقته لرشيد باشا لم تحل دون نقده للعثمانيين ) و" كونت " يري أن العثمانيين ( الأتراك ) رأوا في الإسلام أولاً وقبل كل شئ دين سيادة مع أن طبيعة روح الإسلام الأصلية التسامح والمساواة ( التعبير حرفياً لكونت ) فالإسلام لا يسمح فقط بالتـفريق بين الأجناس البشرية بل لا يسمح أيضًا بالتمييز بين السيد والمسود ، ولعل هذا ما ساعد على قيام امبراطوريات اسلامية مـزجت بين أجناس مختلفة من البشـرية ، فكانت خير طلائع للدين العالمي ، في شكل واقعى ملموس وليس مجرد دعوة إليه )(١).

وهذا الرأى جدير بالتقدير من فيلسوف وضعى غير موصوف ( بالمثالية ) ، ويدعم الموقف الصحيح من مفهوم السلفية الاسلامى التى جددت روح الإسلام عثلاً في قيم التوحيد ، وتقدير الفكر والعقل ، وتحقيق المساواة بين االاجناس اجتماعياً وعالمياً. وسنعرض في الفصل القادم لحقيقة السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية :

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) كتــاب ( دكتور: رشــدي فكــار ونهاية عمالقــة في حضارة الغرب ) إعداد وتقــديم : سيــد أبودومة ط مكتبة وهبة بالقاهرة ٩٠١٤-١٩٨٩م صفحات ٥١ ، ٥٥ ، ٥٥

الفصل الثالث حقيقة السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية



إن مصطلح السلفية \_ من وجهة نظر المؤرخين الغربيين \_ وعلى رأسهم أرنولد توينى \_ له مدلوله الخاص ، كما سنوضح بعمد قليل ، ولا صلة له بمثيله في دائرة الفكر الإسلامي ، لا من حيث المصطلح أو المضمون.

فمن حيث المصطلح الإسلامى ، أصبحت ق السلفية ، علماً على أصحاب منهج الإقتداء بالسلف من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى ، وكل من تبعهم من الأئمة ، كالأئمة الاربعة وسفيان الثورى وسفيان بن عيبنة ، والليث بن سعد وعبدالله بن المبارك ، والبخارى ومسلم وسائر أصحاب السنن ، وشمل شيوخ الإسلام المتبعين لطريقة الأوائل ، مع تباين العصور وتفجر مشكلات وتحديات جديدة أمثال ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وكذلك أصحاب أغلب الاتجاهات السلفية المعاصرة بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال أفريقيا وسوريا ( وكانت ذو أثر واضح في تنقية مفاهيم الإسلام ودفعه الى الأمام لمواجهة الحضارة والتطور ، والكشف عن جوهر الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة القادرة على الحياة في كل جيل وكل بيئة ) (1)

ومن حيث المضمون تعنى «السلفية» في الإسلام التعبير عن منهج المستمسكين بذروته الشامخة وقمته الحضارية ، كما توجّهنا إلى النموذج المتحقق في القرون الاولى المفضلة ، وفيها تحقق الأنموذج العلمي والتنفيذ الفعلى ، ومنه استمدت حضارة المسلمين أصولها ومقوماتها عملة في العقيدة خضوعا للتوحيد ، وبياناً لدور الانسان في هذه الحياة وتنفيذاً لقواعد الشريعة الالهية بجوانبها المتعددة ، في الاجتماع والاقتصاد والسياسة وراوبط الاسرة وفضائل الاخلاق.

والسلفية في الإسلام كمصطلح تعنى أيضاً في مدلولها الخاص ـ الاقتداء بالرسول ﷺ ، فان أمتنا تنفرد بجزية لا تشاركها فيها أمة أخرى في الماضي أو

<sup>(</sup>١) انور الجندى ـ الإسلام والثقافة العربية في مواجهة تحديات الاستعمار وشبهات التغريب ص ٤٩ مطبعة الرسالة بدون تاريخ.

الحاضر أو المستقبل ـ تلك هى تحقق القدوة فى شخصه ﷺ ـ إذ حفظت سيرته كاملة محققة كافة تفاصيلها، فنحن نعلم عنه كل شئ وفقا لما نقل إلينا فى كتب وعلوم مصطلح الحديث بأدق منهج علمى عرفه المؤرخون .

وهكذا فإن السيرة النبوية حيّة في كياننا ، ونحن نعيشها كل يوم (١) وهي تمثل القمة للسلفيين ، وتطبيق الشريعة الاسلامية ممتد على طول الزمن لا يتعلق بمصر دون آخر ، بل إن كل جيل من المسلمين مطالب بتنفيذ أصولها النصية مع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص عند مواجهة أحوال الحياة المتغيرة كما هو معروف في أصول الفقه.

وقد ظهر المصطلح في مقابل انحرافات كانت تأخذ مجراها في تاريخنا العقدى والثقافي ، فبدأ لتمييز المثبتين للصفات الإلهية أي بينهم وبين النافين لها ، كما ذكر مؤرخ الملل والنحل ـ الشهرستاني ـ وظهر أيضا للتعبير عن أهل الفقه والحديث للمفارقة الواضحة بينهم وبين المتكلمين أو الصوفية أو الفلاسفة . كما أصبح علماً في العصر الحديث على أهل التوحيد منذ حركة محمد بن عبد الوهاب وعندما اشتدت المقاومة ضد الاستعمار المغربي ، فان مما يلفت النظر أن ماسينيون ـ المستشرق الفرنسي الشهير ـ وكان تابعا لوزارة الخارجية الفرنسية ـ أخذ يرقب الحركة السلفية بواسطة الامام عبدالحميد بن باديس ، ثم حقيقتها الا انتفاضة اسلامية تبغى التخلص من نير الاستعمار الغربي ، وقد على عاقها ـ كما فعلت الاجيال السابقة من أصحاب نفس المنهج ـ المحافظة على عاتقها ـ كما فعلت الاجيال السابقة من أصحاب نفس المنهج ـ المحافظة على أصالة الامة الاسلامية في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها حتى لا تتميع أو تهتز تحت ضربات الغزو الاجنبي.

ولم تكن هذه المرة الأولى لظهور السلفييين بهذا المظهر ، اذ حدث أيام الاشتباك العقلى مع خصوم الاسلام ، وكان الاسلام حينذاك فى الموضع المهاجم المكتسع بفضل استمساك أتباعه به ، ويملكون العناصر الحضارية الاسمى ، اذ عندما نقل الفكر الغربى اليونانى ، أخذوا فى دراسته وتحليله

<sup>(</sup>۱) حسين مؤنس/ الحضارة ص١٢٥

ومناقشت ورد أباطيله ثم قيس ذلك كله بمقياس العلم الإسسلامي ومحك النقد الديني ، فما وافقه قبله البعض وما خالفه رفض (١) وكان الرفض ظاهرا أكثر من غيره في دائرة علماء السلف محافظة على شخصية الامة وأصالتها .

أما هذه المرة \_ أى فى العصر الحديث \_ فقد جاءنا الغرب فاتحا مستعمراً وحاكماً مستعبدا ففرض علينا لغته وفلسفته وتشريعاته ونظمه فى الاجتماع والسياسة و الاقتصاد والتعليم والتربية

وكان من أبعد الخطوات أثرا في حوبه ضدنا أن أخذ علماؤه في تقليب صفحات تاريخنا لاستخراج كل ما يسئ الى الاسلام الذى عرفه سلفنا الصالح وطبقوه ونقذوه ، فأعلوا شأن الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والصوفية المنحرفين والفلاسفة وغيرهم ، الى احياء أو تحبيذ ومدح نحل ومذاهب مختلفة ، إما بأسمائها المعروفة بها كالاسماعلية أو الباطنية أو تحت أسماء جديدة كالبهائية أو القاديانية والعلوية ، وبعث الالحاد من جديد وراء ستار العلمانية والماركية والداروينية ، مع نشر فكرة وحدة الأديان أو التقريب بينها وازالة الحواجز بين الحق بصورته الوحيدة ، والبإطل بصوره المتعددة المتضاربة .

وازاء كل هذه الخطط والمحاولات ، فلن يظهر زيف هذه العقائد والنحل الا بطريقة السلف أنفسهم ، مهما تغيرت الأزمنة والأعصار، لانها طريقة موضوعية ذات أسس علمية منهجية ، تعتمد على النصوص الشرعية الموثقة ، فهناك مسائل ثابتة لا تتغير كفطرة التوحيد ومخاطبة العقول البشرية للبرهنة على النبوات بعامة ونبوة نبينا محمد التوقيق بخاصة ، والرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كل ما انحرفوا به عن الشرع المنزل ، مع دحض شبهات الملحدين والمشركين.

هذا فضلا عن ثبات الفضائل الاخلاقية ، وقواعد التحليل والتحريم فى المأكل والمشرب والملبس ، وتنظيم العلاقات الاجتماعية فى الأسرة والمجتمع ، واقامة العلاقات الدولية مع سائر الامم وفقا لاصول الشرع. ولقد أصبحت الحركة السلفية ، هى الحركة الكبرى التى جددت الدعوة الاسلامية ، ولولاها

<sup>(</sup>١) علال الفارسي / دفاع عن الشريعة ص ٨٧. منشورات العصر الحديث ـ بيروت ١٩٧٢م

لهان على الغرب أن يستعبد الشرق روحيا وفكريا الى أمد بعيد<sup>(١)</sup> والآن نشرح مدلول السلفية من وجهة النظر الغربية :

# السلفية وفق التصور الغربي:

إن أردنا الوقوف على مدلول ( مصطلح السلفية ) الشائع في مغزاه التاريخي والحضارى فان أمامنا التعريف الذي ارتضاه المؤرخ الانجليزى الشهير «أرنولد توينبي» وسندرك بعدها الى أى حد امتد مفهوم السلفية الينا فأصبح البعض منا يردده بنفس التعريف والتصور . وسنناقش رأيه لنصل الى مفهوم السلفية في تاريخنا الاسلامي.

# يرى المؤرخ البريطاني أن السلفية تعنى:

أولاً: ارتدادا من محاكاة الشخصيات المبدعة المعاصرة إلى محاكاة أسلاف القبيلة، وبعبارة أخرى تعد السلفية سقوطا من الحركة الدينامكية للحضارة الى الحالة الاستاتية التى يشاهد عليها الانسان البدائي في الوقت الحاضر.

ثانياً: محاولة من المحاولات تبذل عند حدوث توقف اضطرارى لحركة التغيير، وينتج عن المحاولة رذائل اجتماعية تتوقف خطورتها على مدى نجاحها.

ثالثاً : أنموذج لتلك المحاولة الخاصة بـ ( تثبيت ) مجتمع منهار متحلل. وهذا التثبيت هو الغاية المألوفة لواضعي ( نظم المدينة الفاضلة ).

ويستطرد ليـشرح المجالات التي تعبـر فيها السلفـية عن نفسهـا ، فهي في مجال السلوك تظهر في :

أولاً: في شكل نظم متكلفة وآراء تتشبث بالمصطلحات الفارغة أعظم من تغبيرها عن نفسها في شكل أساليب لا تتصل بالوجدان.

ثانيا: تعبـر عن نفسـها في المجـال اللغوى في مـعان تتصل بمـنهاج ونمط يتسمان بالسفسطة.

ثالثًا: وفي ميدان الدين ، يسهل على المراقب الغربي الحديث ملاحظة نزعة

 <sup>(</sup>١) أنور الجندى = الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا من ٣١ الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٦٥ ١٩٦٥م.

السلفية في نطاق حدود بيئته الاجتماعية الذاتية فان الحركة الانجليزية الكاثولوكية تقوم مثلا على الاعتقاد بأن الاصلاح الديني الذي تم خلال القرن السادس عشر ، وحتى صورته الانجليكية المعتدلة ، قد ذهب في تطرفه مدى بعيدا ، ومن ثم تهدف الحركة الى استعادة استخدام آراء وطقوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى ثم هجرت والغيت أربعمائة سنة الغاء نعزوه الى عدم التبصر(۱) وخضوعا للمفاهيم الغربية الشائعة انساق البعض وراءها ظناً أنها مطابقة للتصورات المماثلة في المجتمعات الاسلامية، فمالوا الى الغض من أصحاب الاتجاه السلفي في الاسلام ونقروا الناس منه وقاموا بحملة تشهير ظالمة ضده.

وقامت معركة حقيقية (بين الذين يحافظون على دينهم ولغتهم وتقاليدهم وبين الذين عادوا من أوربا وقعد فتنتهم بريقها فاستخفوا بكل تراثهم وراحوا ينفرون الناس منه )(٢) ثم فست العصبية لما هو وارد من هذه البلاد تحت دعوى التجديد، وأراد أصحابها تغيير كل شئ في الدين واللغة والادب ونظم الاجتماع والسياسة والاقتصاد ، بدعوى نبذ القديم والبالي والأخذ بالجديد والحالي، وفيما يتصل بالعقيدة والدين، فقد ذهب أحد أصحاب فكرة التجديد الي وصف الدين الحي الحق بأنه ذلك المتحقق في الشعور المتجدد المتطور يتخذها وفقاً للازمان ، وتبعا للطابع العنصرى المركب في هذه الأمة ، ولهذا فكل دين في أصله رمز قابل لما لا نهاية له من أنواع التفسير التي يبلغ الفارق بين بعضها حد التناقض .

وكلما تعددت التفسيرات لهذا الرمز ، وبلغ التعدد مرتبة عالية من الافتراق الرفسيع، كسان هذا من أوضح المشواهد على أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء. وبناء على هذه النظرة للدين فى صورته المتطورة المتجددة الرمزية المتناقضة، تصبح النزعات السنية أو السلفية وما اليها من حركات تحاول أن تأسر نفسها فى ربقة الرمز بمعناه الظاهر الأولى ، تصبح عند صاحب هذا الرأى ، علل وأزمات نفسية فى تاريخ الحياة الروحية لدين ما ، وعليه أن يبرأ

<sup>(</sup>١) تويني= مختصر دراسة التاريخ ج ٣ ص ٢٦ وص ٣٨٥ وص ٣٩٨

<sup>(</sup>٢) د معسمد حسير الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصم م أ وص ٢٣٠ مكتبة الاداب بالجمساميز -القاهرة ط ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م

منها قدر المستطاع حتى يستأنف تطوره الثرى في مجال الروحية العليا. .(١)

وقد كان الإسلام هدفا - ومازال ـ لحملات شديدة تختفى وراء هذه المصطلحات وأمثالها للنيل من مقوماته الراسخة المحددة للحلال والحرام والخير والشر والفضائل والرذائل ، فاخترعت بدلها ألفاظ تنقصها المدلولات والضوابط كالقديم والجديد والرجعية والشورية واليمين واليسار ، والشبات والتطور ، والظاهر والباطن ، والحقيقة والرمز أو التأويل وكلها تتأرجح متذبذبة ذات اليمين وذات الشمال كبندول الساعة لا تستقر على حال !

وتجددت المعارك ولبست أثوابها متعددة منذ حملات الغزو الاستعمارى فى مطلع القرن الحالى مما دفع بأصحاب الاتجاه السلفى لمواجهتها وابطال مفعولها. ومن هؤلاء الأمير شكيب أرسلان الذى علق على محاولات المتغربين بقوله:

قلما رأيت من هذه الفرقة إلا الأدعاء الفارغ والنزوع إلى الشورة على ما يسمونه بالقديم، وهم ينسون أن هناك مبادىء ثابتة وبديهات ليس فيها قديم وجديد ، وان الإثنين والإثنين أربعة من مائة ألف سنة فلا نقدر أن نعمل على ذلك ثورة ، وأن المقولات العشر عما لا تتناوله هذه الثورة ، وأن الثورة انما هي واجبة على الجهل والوهم لا على الحق والعلم (٢) وعلى ذلك فان وحدة الدين كما عرفه سلفنا وكما ترشد اليه أصوله نابع من وحدة عقيدية واتفاق الغالبية علها .

وعلى العكس فان المصور المتعددة لم تظهر الا عندما انقسمت الجماعة الاسلامية الاولى الى فرق وأحزاب ، كل حزب بما لديهم فرحون ، فتفتت كيان الامة وكسرت شوكتها.

ومنذ انشق الصف الاسلامي في عصوره الاولى ، ظهرت الخوارج والشيعة والقدرية والمذاهب الكلامية والفرق الصوفية والمدارس الفلسفية وكلها ذات تفسيرات تتفاوت في انشقاقها عن عقيدة الاسلام ذات اليمين وذات الشمال. ولم يُبق العقيدة الاسلامية على أصالتها ونقاوتها ولمعانها الا الطائفة الظاهرة

<sup>(</sup>١) دكتور عبد الرحمن بدوى : شخصيات قلقة في الإسلام ـ عُمدمة صفحة (ي ).

<sup>(</sup>٢) من كتاب مصطفى صادق الرافعي. . تحت راية القرآن ص ٣٩ كتبة التجارية ١٣٨٥هـ ١٩٦٦م

على الحق ، التى ظلت تعض بالنواجد على الكتاب والسنة بالطريقة التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه.

ويوضح لنا ابن تيمية مكانة الصحابة وسلامة منهجهم وتكامله بقوله:

( فهم صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول على علما وعملا ، يدعون الى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التى بعث الله بها رسوله على وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون الى المحبة والارادة الشرعية وهى محبة الله وحده وإرادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله)(١) على .

ولقد تتسابع السلف جيسلا بعد جيل آخسذين بطريقتهم ، ووقف علماؤهم بصلابة آزاء كل محساولات التجزئة والبتسر والتأويلات الكلامية والتسخريجات الفلسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية ، فلم يهنوا ولم تفتر لهم همة.

وما على القارئ لكى يعرف هذه الحقيقة ، الا قراءة بعض صفحات التاريخ اذ يعثر على خيط طويل يمتد فيربط فى سلسلة متماسكة منذ الأواثل حتى عصرنا الحاضر ، وقف علماء السنة بالمرصاد ، مبينين الانحرافات عن الاصول الأسلامية ، وربما لا تسمح لنا هذه الدراسة بالتوسع فى بيان ذلك الا بالقدر الذى يحقق توضيح الفكرة التى نحن بصددها ، وهى أن الإسلام ظل محفوظا فى الأصلين العظيمين: الكتاب والسنة ، وأن تلقية وتطبيقه بمنهج السلف هو الذى حفظه حتى الآن وحارب علماؤه كل انحراف من شأنه تقويض أركان المجتمع الإسلامي ومن هنا عارضوا نفاة القدر بسبب إنكارهم لأصل من أصول الايمان المثبتة للعلم الالهي الازلى المطلق ، وأيضا حاربوا نزعة الجبرية التي ساهمت في ركود الهمم وإضعاف الارادة الانسانية وتغليب سلبيتها على جانبها الايجابي النشط.

ووقف السلفيون إزاء تجزئة عقيدة الاسلام الى مجرد دواثر عقلية \_ لدى المتكلمين والفلاسفة \_ أو عاطفة وتفسيرات وجدانية ذوقية لدى الصوفية وما جهود العلماء الكبار منذ عصر الصحابة والتابعين أمثال

 وابن قتيبة والدارمى والشافعى ومالك وابن خزيمة والشاطبى وابن تيمية وابن القيم والشوكانى وابن الوزير اليمانى وغيرهم ... ما جهود هؤلاء العلماء الاعمل من أعمال المحافظة على الإسلام فى مصادره وعقيدته وعباداته ومعاملاته وانظمته وفقا لطريقة السلف ، فحال ذلك دون إدخال أية تحريفات كما حدث فى اليهودية والنصرانية ، بل استطاعوا فضح كل المحاولات التى بذلت من هذا القبيل ، وأصبحت مؤلف تهم معبرة عن الاصالة لإظهار المخالفين المبتدعين وتوعية المسلمين من خروجهم عن المنهج الاسلامى الصحيح. فقد وقف الفقهاء والمحدثون فى وجه الدولة العباسية فى عنفوان قوتها عندما رأوا ما يؤخذ على بعض خلفائها وولاتها فقد ضُرب أبو حنيفة على القضاء ، وأوذى الامام مالك لنشره الحديث (ليس على مستكره طلاق). عندما أرغم المسلمون على حلف يمين الطلاق بمناسبة البيعة للمنصور.

وصمد الامام أحمد صمودا جبارا إزاء محاولات تفسير الاسلام تفسيرا كلاميا مخالفا لنصوصه ابان محنة خلق القرآن.

وجاء ابسن تيمية ليبجدد فهم الإسلام على طريقة السلف في وقت يظن المتصفح لتاريخ عصره أن عقبول المسلمين قد توقفت وجمدت على آراء علماء الكلام والفلاسفة وشطحات مع فسرر الصوفية ، وكان الجميع قسد نسوا أن الكريم مازال غضاً طريًا بين أيديهم ، وأن سنة الرسول على تغنيهم عن الدروب التي سلكوها.

ثم رأينا فى العصر الحديث كيف قام الإمام محمد بن عبد الوهاب للاطاحة بمظاهر الشرك والوثنية لتخليص عقيدة التبوحيد من جديد بعد أن ران عليها دنس الجاهلية مرة آخرى ، وتابعته معظم الحركات المعاصرة فى العقيدة ومسالك الجهاد حتى يمكن القولي أن دعوة الامام تشكل الأثر الحاسم فيها جميعا ، لأنها بدأت بالقاعدة التى انطلق منها أى عقيدة التوحيد.

## السلفية والحضارة الاسلامية:

إذا كانت الحفارة الاسلامية ما زالت قائمة كمجتمعات حية في رأى توينبي، فما الذي يمنع تحركها لقيادة العالم من جديد؟ انه وفقا لنظريته عن عدم موت الحضارة بالمعنى العضوى وانما تختفي وتريكون هذا الاختفاء لمدة

قرون ثم تعود للظهور كـما يؤمن كبير مؤرخي العصر في أعـماقه بأن الحضارة الاغريقية هي السلف الحقيقي للحضارة الاوروبية الحديثة وهو يرى أن الحضارة الاغريقية قد اختفت ثم عادت مالامحها للظهور في الحضارة الاوربية الحدثة. (١)

ولكن الحضارة الاسلامية ـ باعترافه ـ لم تمت عنضويا بعكس الاغريقية ويرجع الفضل في بقـائها الى بقاء العقيـدة وظلّ دور السلفيين باقيـا في إحياء عقيدة التوحيد وفهم الاوائل للاسلام لأن الاسلام ـ كما يذكر توينبي ـ قد اعاد توكيد وحدانية الله في مقابل الضعف البادي في تمسك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية. (٢) واستمرت السلفية في المحافظة على التوحيـد في جوهره النقي فمنعت تردى العقيدة الدينية الى صورة من صور الوثنية لأن أية عقيدة دينية في رأيه ـ تواجه التردى في عبــادة الاوثان وان العقيدة الدينية لتتــعرض خاصة الى الانزلاق في هذا المنحدر المؤدى الى جهنم بعد ما تكابد الونا من الضربات القاصمة ، وخاصة اذا جاءتها من أناس ينتمون اليها. (٣)

أما الضربات القــاصمة في تاريخنا ، فقد كان مــصدرها أناس يدعون أنهم ينتمون الى الإسلام عامة أو التشيع خاصة ، بينما حملوا معاول الهدم ليغيروا معالمه من جــــذورها ، ولا يستطيع المسلم معــرفة خدعهم وحيلــهم الا بوقوفه على الطريقة السلفية في فهم الاسلام والعمل به.

ولهذا فقد هتك علماء السلف أستـــارهم مع تعدد أجناسهم وكثرة فرقهم اذ تشمل ( طائفة من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والاسماعيلية ونحوهم ، كابن سينا وأمثاله وأصحاب رسائل اخوان الصفا ، والعبيديين الذين كانوا بمصر من الحاكمية وأشباههم ، وهؤلاء كانوا يتظاهرون بالتشيع وهم في الباطن ملاحدة)(٤)

<sup>(</sup>١) لمعي المطيعي . . أرنولد توينبي ص ٢٩ دار الكتباب العبربي للطباعبة والنشير القاهرة العبدد ١٤٨ـ

 <sup>(</sup>۲) مختصر دراسة التاريخ ج٣ص١٦٤.
 (٣) نفس المصدر ص ٢١١/٢١٦ ترجمة فؤاد محمد شبل ـ جامعة الدول العربية ص ط١٩٦٤م.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية : كتاب الصفدية ج ١ ص ٢/١ تحقيق د. محمد رشاد سالم ط شركة مطابع حنيفة بالرياض ١٩٧٦هـ ١٧٩١م.

وقد سبق أن قلنا إن مفهوم السلفية كمنهج فى الإسلام ، لا يعنى جيلا أو أجيالا مضت ولكن تتسع دائرته فتشمل الحاضر والمستقبل أيضا لانه لا يتعلق بالزمن والعصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة حتى لو كان أصحابها افرادا قلائل ، فمن دواعى بقاء الحضارة الناجحة استطاعة القلة من الطلائع مجابهة التحديات. (١)

## هدف السلفية وضوابطها : ـ

ان الضوابط والمقاييس الثابتة التي تحددها السلفية كفيلة بتخريج طلائع أفذاذ لقيادة الحيضارة الاسلامية من جديد كلما خفت ضوؤها، وهم يشكلون باجتهاداتهم سلسلة متصلة من الجهود المبذولة والمحافظة على طريقة الاتباع ـ لا التقليد ومقوماتها الراسخة الجامعة بين اخلاص التوحيد لله تعالى وحده ، والايمان بالموحى طريقاً لمعرفة عالم الغيب، مع استسلام الانسان في شئون حياته لم أمر به الله في شئون حياته بواسطة خاتم الرسل والانبياء وتحرير المعقول من الوثنيات وإصر الشرك لتتفرغ فيما يعود على الانسان بالنفع في ميادين المعارف والعلوم ووسيلتها النظر والتجربة مع ثبات الفضائل الاخلاقية والآداب الانسانية.

وهنا تظهر لنا ضوابط السلفية في نصوص كثيرة سنختار منها ما يشرح معنى الصراط المستقيم ، لاننا نلاحظ في التصور الاسلامي أن أصوله وقواعده محددة وفق هذا الصراط المستقيم ، وهو المانع من التذبذب أو الارتداد أو الدوران في حلقات مفرغة قد توحى بها اشكال أخرى غير الخط المستقيم كالخطوط المتعرجة أو أشكال الدوائر والمنحيات مثلا اذا جاز لنا التشبيه بالاشكال الهندسية للتوضيح والبيان.

قال تعالى ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَّاطِي مُسْتَقِيسَمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٥٣]

وفى شرح معنى هـذه الآية نستدل بالحديث : عن جابر قـال : كنا جلوسا عند النبى ﷺ فـخط خطا هكذا أمامه فـقال ( هذه سبـيل الله ) وخطين عن

<sup>(</sup>۱) كولن ولسون ستقوط الحضارة ص ۱۵۰ . ترجمة أنيس ذكى حسن ط دار العلم للملايين ـ بيروت، نوفمبر سنة ۱۹۵۹م.

يمينه وخطين عن شسماله وقال ( هذه سسبل الشيطان ) ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الاية(۱)

وفى حديث آخر سال رجل ابن مسعود رضى الله عنه ، ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد ﷺ فى أدناه وطرفه فى الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ، ثم رجال يدعون من مر بهم ، فمن أخذ فى تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة ثم قرأ ابن مسعود فرأن هذا صراطي مُستقيماً فاتبعوه وَلا تتبعوا السبل فَتَعَرَقَ بِكُم عن سبيله ذَلكم وصاكم به المَلكم تتَعُونَ كه .(٢)

ويعد أن عرفنا هذا الصراط ، فقد أصبح لزاما علينا أن نعرف السائرين على هداه وهذا ما أخبرنا به الرسول على أم ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى ، الا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتلون بأمره ثم انها تخلق من يعدهم خلوقا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الايمان حية خردل ) رواه مسلم.

قاذا أضفنا اليه حليثا آخر أصر فيه الرسول ﷺ باتباع سنتمه وسنة الخلفاء الراشدين ازداد الأمر وضوحاً.

قال العرباص بن سلرية : صلّى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل: يا رسول الله ، كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الينا؟ فقال ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم يستتى وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود .

وابقاءً على هذا العهد نستطيع أن نتحقق تاريخيا - وفي العصر الحاضر أيضا من اللور الذي أدآه السلف ، فيتأكد لدينا موضوعية المتهج وتعلقه بمعابير وضوابط لا يعصور وأزمته . فمن الثابت تاريخيا:

(١) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ج٢ ص ٢٠٠ دار الفكر (١) نفس المصلار ص ٢٩١ .

١\_ وقوف السلف في وجه الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والقدرية
 والجهمية وغيرها كما رأينا.

٢\_ شجب الاتجاه العقلى المغالى كالمعتزلة والفلاسفة وحتى أصحاب المواقف الوسط كالاشاعرة ، وهذا ما يعبر عنه مواقف الفقهاء وعلماء الحديث أمثال ابن حنبل والدارمى والشافعى ومالك وغيرهم.

٣ وظهر أيضا كأوضح ما يكون فى مؤلفات ابن تيمية وابن القيم حيث أحاطا بعلوم وثقافة عصرهما \_ فى القرنين السابع والثامن الهجرى ووقفا بثبات ضد كل الاتجاهات التى استفحل خطرها فى دوائر علم الكلام والفلسفة والتصوف والتشيع.

٤\_ ظهرت ملامح متعددة للاتجاه السلفى فى العصر الحديث، وإن بدت فى جهود متفرقة لعلماء فى شتى العالم الاسلامى لا تجمعهم وحدة الأرض. والأمثلة على ذلك : إظهار التوحيد بواسطة الامام بن عبدالوهاب وتبعه آخرون فى الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق والمغرب والقارة الهندية واندونيسيا.

وكان دور السلفيين ظاهرا في عذا الدور للمحافظة على نقاء التوحيد الاسلامي في العقيدة والعبادة ، ثم الجهاد للتخلص من نير الاستعمار الغربي الصليبي.

وعندما ظهرت مشكلات جديدة بسبب ازدياد ضراوة الغزو الاستعمارى وفتح منافذ جديدة للتسلل منها والنيل من عقيدة الاسلام ، كانت السلفية بارزة المعالم في عدة مواقف ، نذكر منها:

١- معارضة دعوى التجديد وتطوير المفاهيم الدينية خضوعا للنظريات العلمية المعاصرة.

٢- نقد الفلسفة الحديثة الغربية والمعاصرة وشجبها بمنطق القرآن الكريم وعدم الخضوع لتصوراتها التى أخذت فى الزحف على العالم الاسلامى وأحدثت ثغرات فى الجبهة الاسلامية مستهدفة النيل من أصالة العقيدة الاسلامية ووحدتها وشمولها، متبعة فى ذلك شتى الأساليب كالفصل بين الدين والدولة أو العلمانية ، والنيل من السنة وإحلال القوانير الوضعية بدل الشريعة

الإسلامية . وكلها حيل جديدة منبثقة مما مر بحضارة الغرب وتاريخه وفلسفاته وما أصاب مجتمعاته من تغييرات اقتصادية وسياسية تخصه وحده.

وما دام الامر كذلك ، فان بما يستوقفنا ملاحظة طرق وأساليب اعداء الإسلام ، اذ تجتمع كلها ـ بالرغم من تعدد وسائلها للنيل من الاسلام عامة ، ومن الطريقة السلفية خاصة ، ثقافيا واجتماعيا وسياسيا.

ففى المجال الثقافى والتعليمى ، كان من دأب المستشرقين وما زال تعظيم الفرق المنشقة من الجماعة أمثال الخوارج والشيعة ، وإثارة الأفكار المخالفة للسلفية كالمعتزلة والجبرية والقدرية وغيرها من المذاهب الكلامية والأفكار الفلسفية، مع تعظيم أصحابها وترويج أفكارهم ، و النيل من شيوخ السلف وعلمائهم ، أضف الى ذلك فرض دراسة الفلسفات الغربية قديمها وحديثها بكافة مذاهبها وأصحابها . لا بطريقة موضوعية ، ولكن بصورة قاتنة ، تُسحر النشء بالمغالاة قدحاً وتعظيماً ، وتخفى سلوكهم الشخصى ، لأن معرفته تجعل إزدراءهم أولى! (١)

وفى المجال الاجتماعي توسيع دائرة التصوف وتشجيع الفرق الصوفية وتحبيذ نشر البدع باسم الاسلام ، أو تكوين ما يسمى بفرق الإنشاد الدينى بصورة مشابهة للنصرانية كالموالد وبناء مساجد جديدة على الاضرحة ، وإلهاب مشاعر الجماهير العاطفية عن طريق التفسير الصوفى للدين وإخفاء منهج السلف في فهم الاسلام وتطبيقه وتكثير الأقلام المنفرة منه . وسياسيا ، دأب الاستعمار الغربي على تشجيع الفرق المنشقة عن أهل السنة والجماعة كما أسلفنا ، مع ابتداع أساليب جديدة كالبابية والبهائية والقاديانية ، ومدها بالعون المادى وتمكين إتباعها من الوصول الى مراكز التأثير ، الى جانب إذاعة آرائها والترويج لها تحت ستار الاسلام مع الاعتماد أيضا على الفرق التي مازالت تتوارث عقائدها الباطلة المنحرفة عن الاسلام منذ ظهورها في المجتمعات الاسلامية كالباطنية الاسماعلية والنصيرية والدروز.

واذا كانت خصوم السلفية يننفرون منها بدعوى منافاتها للتقدم فما هو التقدم؟

أصبح لفظ ( التقدم ) هو الشائع الآن وأخذت الغالبية تخضع للتفسير () وقد أزاح الستار عن بعضهم الدكتور رشدى فكار بكتابه توضع ( نهاية عمالقة في حضارة الغرب ) ، والكتاب بإعداد وتقديم سيد أبو دومة ، - ط مكتبة وهبة بالقاهرة ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

الذى يميل الى وصف كل ما هو حديث ومعاصر بالتقدم ، وامتدت هذه النزعة الى الأعمال الأدبية والفنية وحتى الكتابات الصحفية اليومية وامتد نفوذ الفكرة ليسشمل كل شىء ، فلم يميز بين التقدم فى دائرة العلوم التجريبية وغيرها من ألوان الأنشطة الإنسانية ، وتعتمد على الفكرة الرائجة بالرغم من خطئها \_ كما سنشبت \_ إذ تصور المجتمعات البشرية وكأنها تتقدم تلقائيا كلما تقدم بها الزمن، فتقترب بمرور الأعوام والقرون من درجات الرقى والتقدم.

ولبيان خطأ الفكرة بالرغم من ذيوعها وانتشارها ، فاننا سنناقشها وفقا للترتيب التالى : \_

أولاً: إن الفكرة مرتبطة بالمراحل التاريخية التي مر بها الغرب ، اذ انتقل في تطوره المادي من العصور القديمة الى الوسطى فالحديثة والمعاصرة وفي ضوء هذا التقسيم ، واقتران كل مسرحلة بظروفها ، أصبح الغسربي عندما ينظر الى تاريخه ، يفزعه المدلول السلفى، لأن مضمونه التاريخي والحضاري يلقى في قلبه الرعب فالسلفية في نظر الانسان هناك عموما تعوقه عن التقدم المادي في الصناعة والزراعة وحقول العلوم والمعارف المختلفة اذ تفجرت على أثر الثورة الصناعية واستخدام المنهج التجريبي في العلموم ، بدلا من المنهج الصوري اليوناني ، وهو من نتاج سلف الحض المعاصرة وكان منطقاً عقيماً لم يتقدم اليوناني ، وهو من نتاج سلف الحض المعاصرة وكان منطقاً عقيماً لم يتقدم بين الدين والدولة سياسيا واجتماعيا طبقاً للشعار (دع ما لله لله وما لقيصر بين الدين والدولة سياسيا واجتماعيا طبقاً للشعار (دع ما لله لله وما لقيصر) في قدرون الشعوب بذلك من قيود رجال الكنيسة التي ضيقت الخناق

<sup>(</sup>١) يقول راسل( فقد جاء ـ يعنى لوسطو ـ فى ختام الفترة التمييزة بالأصالة من تالريخ الفكر اليوناتى ، ثم مضى بعد صوته الفا عام قبل أن يتجب العسالم فليسوفاً يمكن أن يدنو من مكاتته ، وفى ألواخر هذه الحقبة الطويلة ، كمان نفوذه قد أو شك أن يبلغ للكتيسة من سلطان لا يقبيل الجلال ، وكان قد بات فى العالم وفى الفلسفة على السواء عقبة كؤوداً فى سبيل التقدم ، فعنذ بداية القمون السابع عشر، ترى كل خطوة تقريباً من خطوات التقدم العقلى مضطرة أن تبدأ بالهجوم على رأى من الأراه الأرسطية ، ولا يزال هذا يصدف على المتطق حتى يومنا هذا ( تاريخ الفلسفة الغربية جد ١ صد ٢٥٨ ترجمة د/ زكى نحيب محمود لجنة التأليف والترجمة سنة ١٩٦٧ م .)

ومن الناسب أيضاً الاسترشاد يتعريف \* آلان تور \* أستاذ علم الاجتماع بالسربون للتقدم وهو بالنص [ ونحن حينما نقول اليوم : إن أوروبا أو الغرب عامة ـ بلغت درجات عليا من التقدم ، فإنما تقصد درجات عليا من التحكم في وسائل الانتاج ، والصناعة ، ولا تقصد درجاات عليا من الحضارة ، فالحضارة هي الإنسان قبل كل شيء ، والإنسان في المجتمعات الأوروبية ، إنسان شقى مستعبد ] من كتابة • نقد الحداثة سنة ١٩٨٩م نقلاً عن د/ أحصد القديري بن به ( الإسلام وصراع الحضارات صد ٨٩ كتاب الأمة • بقطر ذو الحجة سنة ١٤٥٥هـ - مايو سنة ١٩٩٥م

على حركة التقدم السياسية والاجتماعية بل العلمية أيضاً ( مثال : جاليليلو).

ففى الميدان العلمى ، انطلق العلماء يبتدعون سعيا وراء الحقائق التى تقدمها التجارب والاكتشافات العلمية ، فيأتى العلم كل يوم بالجديد المذهل بعد أن فك عن نفسه قيود تفسير رجال الكنيسة ، ولأن السلفية عنده كانت مضادة للفكر الفلسفى الذى أراد التحرر من علم اللاهوت بتقديم الحل لمشكلة التعارض بين الإيمان والعقل فى الدين المسيحى.

والسلفية بعد كل ذلك بالمضمون السغربى تعيد الى الإذهان الصور المظلمة المقترنة بالظلم الاجتسماعى والسيطرة السياسية فى عصورطغيان الملوك والأمراء ورجال الاقطاع فى القرون الوسطى.

ولكن نتوقف برهة لنتساءل : ماذا نريد بقولنا : التقدم؟ التقدم على ماذا؟ أو على من؟ أو بالنسبة لماذا؟ أو لمن يكون التأخر أو التقدم(١)

يجيب على هذا السؤال أحد المؤرخين الذين فسروا الحضارة بالتغيير وليس بالتقدم ، فان المجتمعات تتغير والتسغير قد يكون تخلفا أو تقدما من نموذج ومثل أعلى ذلك لان في كيان الانسان مقومات ثابتة كالروح والغرائز والميول وحاجته الى المسكن والطعام والشراب والنوم والسناسل ، ولكن التغيير يصيب وسائله للوصول الى إشباع حاجته ، قد يتقدم في استخدام وسائل أرقى ، ولكن يستخدمها في الحروب وميادين القتال والسطو والسرقة.

ولكن هل خفف الانسان من أنانيته وأحقاده وظلمه وتعطشه لسفك الدماء وفرض سيطرته على الضعفاء؟ أم مازالت الحروب المستهدفة لإذلال الشعوب واستغلالها ونهب ثرواتها مستمرة في القرن العشرين الميلادي؟ ألم تعجز الشعوب الصغيرة والضعيفة التي كانت مستعمرة بالأمس أن تجد لها مكاناً في عالم الاقوياء من الدول الكبرى؟ وفي ضوء ذلك كله هل التقدم حقيقي أم مجرد وهم وخيال؟

يجيبنا على هذا التساؤل ودارى ألمر بارنز » بقوله :

<sup>()</sup> دكتور حسين مؤنس: الحضارة صفحة ٣٥٩. من سلسلة يصدرها المجلس الوطني للشقافة والفنون والأداب بالكوبت عدد يناير ١٩٧٨م محرم/ صفر ١٣٩٨ه نقط عن كتاب (النظم والمؤسسات الاحتماعة).

( وعامة المؤرخين اليوم على أن ما يسمى بالتقدم أو مسيرة التاريخ والحضارة الى الأمام أو الى الأحسن انما هو وهم ، لأن غرائز الانسان واخلاقياته المركبة فى طبعه باقية كما هى، بل زادت حدة وضراوة و لا زال الوحش راقداً تحت جلد الانسان المتحضر ، بل إن لفظ « الوحش » فيه تجمل فى وصف خلفية الانسان المتحضر اليوم ، فان الوحش يهاجم ليأكل أو ليدافع عن نفسه ، فيما عدا ذلك فهو ساكن أو وسنان ، أما الانسان فيدبر لابادة الألوف أو الملايين وهو راقد فى فراش وثير فى غرفة مكيفة الهواء تضم آخر مبتكرات التقدم المادى فأيهما الوحش؟

إن الانسان اليوم مـخلوق ضعيف العقل فـى يده قنبلة يمكن أن يحطم بها نفسه وغيره ، وهذا هو وضع الانسان القائد للحضارة والسياسة اليوم<sup>(۱)</sup>

ويرى الفيلسوف الفرنسى ( ليوتار ) سقسوط فكره الحتمية ( سواء في العلوم الطبيعية ـ كما عبرت عن ذلك فلسفة العلوم المعاصرة ـ أو في التاريخ الانساني فليست هناك كما أثبت الأحداث - حتمية في التطور التاريخي من مرحلة إلى مرحلة ، على المعكس ـ كما تدعو إلى ذلك حركة ما بعد الحداثة التاريخ الانساني مفتوح على احتمالات متعددة ، ومن هنا رفض فكرة « التقدم » الكلاسيكية التي كانت مقصود تاري الإنسانية وفق نموذج خطى صاعد من الادني إلى الأعلى . على العكس ترى حركة ما بعد الحداثة ، أنه ليس هناك دليل على ذلك ، فالتاريخ الإنساني قد يتقدم ولكنه قد يتراجع ، ونضرب لذلك مثلا على عجز فكرة التقدم ، بالحرب العالمية الأولى التي كانت بربرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، ثم ظهور النارية والفاشية ، واشتعال الحرب العالمية الثانية بكل ما انطوت عليه ، من فظا "نع وجرائم وحشية وخسائر مادية وبشرية) (٢) وازاء كل ما نراه ماثلاً للعيان ، فاننا نميل الى الأخذ بالتفسير وبشرية) القائل بأن التاريخ في سيره يأخذ اتجاها منحدراً (٣) مستندين في

<sup>(</sup>١) النظم والموسسات الإجتماعية ) تارى المر ـ نقلاً عن كتاب الحضارة ) للدكتور حسين مؤنس صد ٢٥٩: (١) الظرف ما بعد الحدائى : تقرير عن المعرفة ، نقلاً عن ( الوعى التاريخي والشورة الكونية ـ حوار الحضارات في عالم متغير صد ١٥٧ السيديسين ـ مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية ـ الأهرام القاهرة ١٩٩٥ م .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٥٦. ، أي إذا كانت الحضارة ترتقي بماديات إنسان فإنها تنحدر معنوياته .

ذلك الى أن العصر الذهبى للانسانية تحقق فى عصر النبوة ثم الصحابة والتابعين ، وبعد القرون الثلاثة المفضلة أخذت مراحل الانحدار تزداد كلما افترق المسلمون شيعا واحزابا مبتعدين عن تلقى الاسلام حسبما فهمه السلف وطبقوه عقيدة وشريعة وأخلاقا. (١)

ويتضح من حديث نبسوى أن الرسول ﷺ قد أمر في هذه الأحسوال بالصبر على الشدائد والمحن متنبئا بأنها ستزداد على مر الأعصار:

عن الزبير بن عدى قال: اتينا أنس بن مالك رضى الله عنه فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبـروا فانه لا يأتى زمان الا والذى بعـده شرّ منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم ﷺ ( رواه البخارى ).

أما نظرية التقدم المرتبطة بدورة الزمن، فقد تعرضت لامتحان شديد فى العصر الحديث كرأى (ليوتار)، وبعد توالى ظواهر تنبئ عن الأزمات فى العالم الغربى المتقدم مثل (انتشار الرذيلة واتساع نطاق استعمال المخدرات وضلال الشبان فى متاهات التمرد على المجتمع واتخاذ الغريب من الملابس والازياء واتساع نطاق الجريمة المنظمة والارهاب) وما هى اذن فى الحقيقة الاخطوات مسرعة للتقدم نحو البربرية (٢٠) وبالعكس، اننا نرى أن المجتمع البدوى أكثر تقدماً اذا قيس بمقياس التقدم الاخلاقى المعنوى برغم تضحيته بالافراد أحياناً للمحافظة على كيانه العام من أى تحلل. وقد يوقفه هذا المسلك فى مكانه ثابتا ويمنعه من اجتياز خطوات نحو ما تسميه المجتمعات الغربية بالتقدم، ولكنه يحتفظ بالصلابة فى تكوينه وحيويته، ولهذا فهو فى العادة بالتقدم، ولكنه يحتفظ بالصلابة فى تكوينه وحيويته، ولهذا فهو فى العادة

<sup>(</sup>١) لخص الإمام أبو الحسن الندوي أسباب انحطاط العالم الإسلامي العوامل الآتية :

<sup>-</sup> انتقال الإمامة من الاكفاء إلى غيسر الإكفاء مع تحريفات الحسياة الإسلامية المسئلة في فصل الدين عن السياسة والنزعات الجاهلية في رجال الحكومة وقلة الإحتفال بالعلوم العسملية المفيدة والضلالات والبدع ، ولكن الدين ظل يحرك الامال في النفوس ، لان الاسلام لم يزل طول حياته حيًّا محفوظاً من التحريف والتبديل ، ولم يزل الكتاب والسنة يبعثان في نفوس القراء وثورة على الشرك والبدع ، وعلى الجهالة والضلالة ، وثورة على أخلاق الجاهلية وعوائلها ، ثورة على ترف المترفيين واستبداد الملوك. ولم يزل ينهض بتأثيرهما - أى الكتاب والسنة - رجال يقومون في هذه الاسمة على طريقة الأنبياء . . وهم مصداق الحديث الشريف (ولا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ) ـ رواه الحاكم في المستدرك

<sup>(</sup>٢) د/ حسين مؤنس .. الحضارة ص ٣٥٨ - ٣٥٩ .

أطول عمرا وأقل مرضا وتعاسة من الجماعة المتقدمة ، وأفراده فى العادة أوفر نصيبا من السعادة، اذا كانت السعادة هى الاطمئان على النفس والأهل والمال وراحة الضمير وخلو البال . (١)

أن البدوى فى حياته المستقرة الهادئة أسعد حالا من الغربى المتقدم علميا الذى يجرى وراء سراب لن يصل اليه ، ذلك لأن عالم الغربى هو عالم صيرورة ابدية أى حدوث فانقضاء. إنه يفتقر الى الهدوء والاستقرار ( والزمن عدو الذى يجب أن ينظر اليه دائما بمنظار الشك والريسة )(٢) واذا جارت المقارنة بين هذين النوعين من المجتمعات فلا يظن ظان أننا ندعو أو نحبذ طريقة الحياة البدوية أو البدائية ، فإن سعادة البشر الحقة فى رأينا تبلغ ذروتها فى الحياة الدنيا اذا ضممنا الى وسائل التقدم العلمى تحقيق درجات الرقى الاخلاقى بمدلوله الاسلامى.

ثانيا : لايصلح الزمن مقياسا للتقدم : يقول السير جيمس :

( ان قوانين الطبيعة الاساسية ، بقدر ما نعرفها في الوقت الحاضر لا تقول لنا لم يمر الزمن بلا انقطاع؟ بل هي مستعدة لان تجيز احتمال بقائه ثابتا لا يتحرك بقدر ما تجيز احتمال رجوعه القهقرى ، ذلك أن تقدم الزمن الى الامام بلا انقطاع، و هو جوهر الصلة بين العلة والمعلول ، إنّما هو شئ أضفناه من تجاربنا الخاصة الى قوانين الطبيعة المحققة ، ولسنا ندرى هل متأصل في طبيعة الزمن وإن كانت نظرية النسبية تهم أن تسم الرأى القائل بتقدم الزمن تقدما مستمراً ، وبوجود الصلة بين العلة والمعلول تهم أن تسم هذا الرأى بميسم الوهم والخداع) (٣)

وبعد هذا التـعريف المستـفيض للزمن ، أيحق للانسان أن يتـخذه مقيـاسا للتقدم أو التأخير؟ .

إننا نمضى مسعمه رغمماً عنَّا، فكيف نميـز بين خطواتنا ونــحن نلارمــه يلازمنا؟.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٥٦.

 <sup>(</sup>۲) محمد أسد . . الطريق إلى الاسلام ص ۱۳۹ ، ترجمة عـفيف البعلبكي ط دار العـلم للملايين ـ
 بيروت مارس سنة ۱۹۷۹م.

 <sup>(</sup>٣) الكون الغامض ص ٣٣ ـ سير جيمس جينز ، ترجمة عبدالح بيمد مرسى ومراجعة د / مصطفى
 مشرفة المطبعة الأميرية ببولاق ١٩٤٢م.

ثم إنه لابد أن تدور عجلته ليتحسول الحاضرإلى أمس ، وقد قيل :كل غد صائر امساً.

اننا في عصر ثبت أن الزمن إضافي وأن فروق الحال والمستقبل في الاشياء لا تكون طبقا لحقيقة تلك الاشياء ، بل طبقا لمشاهداتنا المحدودة (١) واذا اعتمدنا على القرآن الكريم لا ستطلاع الآيات التي تتناول الزمن ترى من ما وردت الآيات تارة للإشارة الى أن الحياة الدنيا موقتة وليست دائمة ﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حين ﴾ [البقرة:٢٦] .

او الزمن الكوني ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ

ويذكر بعض الآيات كعلامات للاهتداء ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لَتَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدْدَ السّنينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ [ الإسراء: ١٢] . ولمعرفة مواقيت الصلاة والزكاة والصيام والحج .

وقد وردت في الحديث .... "وانما الأعمال بخواتيمها والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير إلى الآخرة ، المنذرى الترغيب والترهيب [صع ، صححه] وقد رواه الاصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكونى العابد. وما أدق التشبيه في الحديث لحث الانسان على أخذ نصيبه من العبادات والأعمال للترقى في الكمالات الانسانية وصولا الى جنة الخلد. وفي حديث يوم النحر قال الرسول على إلى المنته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة أثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ] الحديث. وفي الحديث على أبعة حرم (متفق عليه )

أما الزمن بمدلوله التاريخي، فقد أقامه القرآن على أساس ثابت سماه ( سنّة الله ) تحذيراً وإنذاراً لبني آدم، فدمار الأمم له تبريره الموضوعي، والظلم مثلا

<sup>(</sup>١) وحيــد الدين خان الإسلام والعصر الحديث ص ٣٧ ط المختار الاسلامي القاهرة ١٢٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.

سبب للانتقام الإلهى ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هـود:١٠٠] ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِك الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلَحُونَ ﴾ [هـود:١٠٠].

وكدلك بالنسبة للأفراد ، فقارون وفرعون وهامان وغيرهم ( نماذج بشرية عرضها القرآن موضحاً أعمالهم ومبيناً نهاية ماحصدوه تنفيذاً لنفس السنة أو القانون الآلهي)(١) ومهما كانت الأزمنة أو العصور التي تظهر فيها الأمم أو الأفراد ، لأن سنة الله لا تتبدل ولا تتحول (٢)

#### ثالثا: التقدم في الإسلام:

(١) في الكتباب : ها هو كستباب الله بيسن أيدينا وكسذلك السنَّة كسلاهما

<sup>(</sup>١) محمد كمال جعفر (في الدين المقارن) ص ١٤ ط دار الكتب الجامعية سنة ١٩٧٠م .

<sup>(</sup>۲) ويقول الدكتور أحمد القديرى ( أما أهل الجاهلية ، المتجهون كطبق ( الدش) ، أو كسعباد الشمس نحو الغرب ، فالحجة لديهم ، أننا يجب أن ندخل إلى عصرنا ، ونصبح عصريين وفي الحقيقة تم مسخ مصطلح العصرية من أصله اللغوى الحضارى كتيجة راهنة لمسار متشعب وبطيء ، إلى مفهوم تغطية النموذج الغربي ( العلماني ) وإسباغ العصرية العالمية عليه ، كسنوع من إكسابه الشرصية ، وإفراده بالريادة ) صد ١٣١من كتساب ( دار الإسلام وصراع الحضارات )كتاب الأمة -قطر ذو الحجة سنة ١٤١٥ هـ مايو سنة ١٩٩٥م

يوضحان مراتب أحسس النماذج الانسانية ويحثان على الإرتقاء والسمو لاكتساب الفضائل التي بدونها لا يصبح الانسان انسانا قال عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم في وقال سبحانه وتعالى في فاستبقوا الخيرات في ومدح قوما بقوله في يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في والنظر في القرآن الحكيم يدلنا فيما يرى الراغب الاصفهائي على درجات الارتقاء الاخلاقي ويحثنا على التسامى، ففي طرق الارتقاء ودرجاته يذكرها على الترتيب الآتى:

فأولها : أن يرتدع الانسان عن المآثم ويهجرها ويندم عليها ويعزم على ترك مقاومتها وذلك أول درجة التائين المطبعين .

ثانيها: أن يقوم بالعبادات المفروضة عليه ويسارع فيها بقدر وسعه وتلك درجة الصالحين .

وثالثها: أن يتحرى بعمله الحقيقى تعاطى الحسنات من غير تلفت منه الى المحظورات بمجاهدة هواه وإماته شهواته المحرّمة وتلك منزلة الشهداء،

ورابعها: أن يكون مع هذه الأحوال المتقدمة برضى، ظاهراً وباطناً بقضاء الله تعالى، فلا يتزعزع تحت حكمه ولا يتسخط شيئاً من أمره، ويعلم أن الله تعالى أولى به من نفسه، وتلك درجة الصديقين. وهذه المنازل الأربعة المرادة بقوله تعالى ﴿ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ (١)

أما عن مهاوى الانحدار ودركاته، فقد وردت آيات كثيرة تُحذّر من انحدار الانسان وسقوطه الى مهاوى الرذائل: فمنها ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ﴾.

ويوضح لنا الاصفهاني ترتيبا تناوليا لدركات الانحدار والارتداء : فأولها : ـ الكسل عن تحرى الخيرات ، ويورثه ذلك الزيغ لقوله تعالى ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ وثانيها : \_ الغباوة وهي ترك النظر ونقص العمل فيورثه ذلك رينا على قلبه لقوله ﴿ كلا بل وان على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾

 <sup>(</sup>۱) الراغب الاصفهاني : الذريعة إلى مكارم الشريعة ص٦٨ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ط كتبة الكليات الأزهرية بمصر ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .

وثالثها: \_ الوقاحة وهى أن يرتكب الساطل ويراه فى صورة الحق ويذب عنه فيورثه ذلك قساوة القلب ﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ .

ورابعها: \_ الانهاماك في الباطل ، وهو أن يستحسنه فيحبه فيورّثه ذلك ختماً على قلبه وقفلاً عليه كما قال تعالى ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ وكما قال ﴿ أم على قلوب أقفالها ﴾ . فحق الانسان أن يرعى نفسه في الابتداء ولا يرخص في إرتكاب الصغائر فيؤديه ذلك الى ارتكاب الكبائر(١) .

(ب) السنة: لو احصينا أحاديث الرسول - ﷺ ـ التي يحث فيها على الارتقاء والتقدم لما كفتنا كتب ومجلدات ، ولكن يلاحظ المتتبع أياها أن الرسول - ﷺ ـ يتجه في ترغيبه وترهيبه الى الانسان على الحقيقة أى نفسه وروحه وقلبه لانها أساس غذاء القلب والروح وشحد الارادة وتهذيب الاخلاق، وتجعلها في المرتبة الأولى، قبل مظاهر الحضارة المادية من إقامة مصانع وانشاء مدن وشق طرق وبناء مدارس وجامعات و مستشفيات.

وربما خيل لسلكثيرين من المسلمين أنفسهم أن السنة تعنى فقط بالجانب التسريعى فى الإسلام من تحليل وتحريم واباحة ، أو الارشاد الى أنواع العبادات وكيفية اقامتها وأوقاتها وشروطها ومراتبها، ولكن الحقيقة أن هناك جانبا كبيسرا فى السنة القولية والعملية متضمنة إرشادات وتوجيهات فى الحياة الإنسانية دقيقها وجليلها ، فى صورتيها الفردية والاجتماعية . فأرشد بذلك الى منارات التقدم الحقيقى لكى يهتدى بها الانسان .

وكان الرسول \_ ﷺ وسيظل القدوة فيها كلها حتى أحبه أصحابه رضوان الله عليهم أكثر من حبهم لأنفسهم، وسيبقى كذلك للمسلمين ما دامت الحياة الدنيا.

قال عروة بن مسعود يصف أحوال الصحابة بقـوله : أى قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكاً

<sup>(</sup>۱) نفسه صد ٦٤.

قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً عليه (١)

وما أحوج البشــرية عامة والمسلمين خاصة الى الاســترشاد بسنته فى دروب الحياة المتشعبة إذ لم يترك الدنيا الا أن تحدث وأوضح كل شئ.

ففى حديث جامع : عن معاذ قال : أخذ بيدى رسول الله على نمشى ثم قال : يا معاذ ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ، ووفاء العهد وأداء الامانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الامام والتفقه من القرآن ، وحب الآخرة والجزع من الحساب ، وقصر الامل، وحسن العمل ، وأنهاك أن تشتم مسلما ، أو تصدق كاذبا ، أو تعصى إماما عادلا ، وأن تفسد في الأرض .يا معاذ ، أذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية (٢)

والاحاديث النبوية في الحث على مكارم الأخلاق ، والرقى الانساني وتقدمه، لا حد لها ولا حصر ، ولكن حسبى أن سقت مثالا بما يناسب هذا المبحث في غرضه وحجمه .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد عبد الوهاب سيرة الرسولﷺ ص ٦ ٣٠ ط السلفية بمصر ١٣٩٧هـ.

 <sup>(</sup>۲) المنذري \_ ج ٤ ص ٧ - ١ / ١ / ١ الترغيب والترهيب وقال رواه البيهقي في كتاب الزهد ، ضبط احاديثه
 وعلق عليه مصطفى محمد عمارة ط الحلبي ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٨م

# الفصل الرابع

النسق ا لإسلامى فى مسائل الألوهية والعالم وا لإنسان عند «ابن تيمية»

\*\*\*

| <b>.</b> . |  |
|------------|--|
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |

## النسق الإسلامي في مسائل الألوهية والعالم والإنسان عند ابن تيمية

#### حياته:

تقى الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبدالله بن تيمية الحرانى ، ولد فى يوم الاثنين عاشر من شهر ربيع الأول سنة ١٦٦هـ ١٢٦٣م فى حران، ولم يقم بها زمنا طويلا اذا اضطر أبوه الى الهجرة منها الى دمشق سنة ١٦٦٧ خوفا من التتار.

عكف أحمد على دراسة العلوم الدينية ، ومكّنته مواهبه العقلية من النبوغ مبكرا، اذ أتم دراسته ولما يتجاوز السابعة عشرة من عمره ، حتى قيل إنه شرع فى الجمع والـتأليف من ذلك الـوقت . ولما توفى والده سنة ١٨٦ هـ ، أخه له يدرس الفقه الحنبلى مكانه ، وانتهت إليه رياسة هذا المذهب وهو ابن إحدى وعشرين سنة ، ولكنه سـرعان ما اتخذ لنفسه طريق الاجتهاد وذاعت شهرته لخوضه فى علوم عصره ، وتفوقه فيها على العلماء المتخصصين ، فقد برع فى علوم اللغه والتفسير والسنن والآثار وعلم الكلام وفرقه المتعددة .

ومر فى حياته بأزمات ومحن فسرضتها عليه أحوال عصره الثقافية والاجتماعية والسياسية للمسلمين ، وزادها شدة تمسكة بآرائه المدعمة بالادلة النقلية والعقلية، ونقده العنيف للانحرافات التي رأى من واجبه التصدي لها.

وبدأ اصطدامه بعلماء عصره حينما ورد عليه سؤال من حماة سنة ١٩٨هـ لبيان تفسيره لآيات وأحاديث الصفات كقوله تعالى ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ وكحديث الرسول ﷺ [ إن قلوب بنى آدم ببن أصبعين من أصابع الرحمن ] وغيرها وكانت إجابته بالعقيدة المعروفة « بالحموية الكبرى » فبدأ يجابه صنوفا من المحن والاضطهادات ألقت به فى غيابة السجن أكثر من مرة

، لأنه أراد الارتقاء بالمسلمين الى مستوى السلف عقيدة وعبادة وتعاملاً وأخلاقاً، ولكن حال بينه وبينهم تراكمات متعاقبة تكونت على مر الإعصار بسبب عوامل خارجية وذاتية:

فمن ثقافات أجنبية ، الى تخريجات فقهية ، وانحرافات صوفية ، واتجاهات عقلية كلامية وفلسفية غالية.

واخذ بجابه خصومه متسلحا بنفس أسلحتهم ، فلجأ الى علم الكلام والفلسفة ليقرع الحجة بالحجة، وكتب فى الفقه وأصوله منفردا بفتاوى مؤسسة على اجتهاداته الخاصة ورد على المناطقة مظهرا تهافت أسس المنطق الأرسططاليسى ، ودخل عدة معارك مع فرق الصوفية وشيوخهم ابتداء من الشيخ نصر المنبجى ، ذى السطوة لدى السلطان بيبرس الجأشنكيسر ، الى الرفاعية الذين خدعوا الجماهير بحيلهم الباطلة ، كما كان محارباً بالسيف أيضا فى صفوف الجيش لصد غزو التتار.

وظل ينتقل من معركة الى معركة ، الى أن وافاه أجله وهو محبوس بقلعة دمشق سنة ٧٢٧هـ \_ ١٣٢٨م

\*\*\*

#### منهجه:

ربما كانت أفضل طريقة نتناول بها أفكار ابن تيسمية وان لم تكن هي الطريقة الوحيدة هي أن نتناولها عن طريق توضيع أبرز معالم منهجه ، وربما كانت قسضية المنهج هي القضية الكبرى التي عاش لها، فان النقطة الرئيسية المتكررة في معسظم أبحاثه هي أن الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة.

ويكشف اسم أحد كتب الأخيرة ومن أهمها بعنوان: (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول) على دلالة ما يقصده، وهو يقصد بالمعقول البديهات العقلية والأوليات الكلية، وعلى هذا النحو يمضى مؤكداً صحة رأيه، موجها الأنظار الى الأصول العقلية في القرآن والحديث لبيان غناها الذاتي في البرهنة على صحة كافة القضايا التي تعرض لبحثها.

وقد يكون مسبوقا بهذا الرأى بواسطة ابن رشد الفيلسوف الذى حاول اثبات مطابقة الفلسفة للشريعة بكتابه ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) لكن المنحى المنطقى الذى ينحوه استدلال ابن تيمية جد مختلف من آراء ابن رشد الشارح لفلسفة أرسطوطاليس ، بينما كان الشيخ خصما عنيدا للفيلسوف اليوناني لا سيما في مبحثى الالهيات والمنطق.

واذا افترضنا تأثير ابن رشد ، فإن الجذور الأساسية لفكر ابن تيمية ينبغى التماسها في الاتجاه السلفي السابق عليه ، ممثلا في نظريات الصحابة والتابعين، ثم الفقهاء والمحدثين أمشال أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل والبخاري والدارمي وابن قتيبة ، وتنظير أفكاره في القوالب الكلامية والفلسفية والمنطقية ، متابعة منه لمناهج عصره في الجدل والحجاج العقلي ومعارضة لمنهج التأويل الكلامي الذي يرجع التفسير العقلي أن ظهر تعارض بين النقل والعقل، حيث يرى أن هذا التعارض مصدره وهم خاطئ إما بسبب عدم العلم بالنص أو خطأ الفهم، وثمة سبب آخر لا يسلم بصحته منذ البداية وهي تلك الأصول الكلامية التي يبنون عليها نتائجها كما سيأتي.

واذا طالعنا كتابه المشار اليه آنفا نراه يدور حول إثبات أن دلالة القرآن شرعية عقلية، فيهى شرعية لان الشرع دل عليها وأرشد اليها، وعقلية لانها تعلم صحتها بالمعقول الصريح الذي يعرفه الناس بفطرهم التى فطروا عليها من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض، كما يعلمون تماثل المتماثلين، واختلاف المختلفين اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد ومثل كون الجسم الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد. وتظهر دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب إذا يقول تعالى ﴿ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسس تفسيرا ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ والأمثال هي أقيسة عقلية .

ولم يكل ابن تيمية من التنبيه على أن فى القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين كمسائل التوحيد والصفات ، والقدر والنبوة والمعاد ودلائل هذه المسائل كما يقرر أنه ليس لأحد الخروج عن الشريعة فى شئ من أموره، بل

كل ما يصلح له فهو فى الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته وغيرها ولعل سبب الخروج على هذه القاعدة الشاملة يرجع الى تجزئة الطوائف والفرق الاسلامية المختلفة للشريعة.

وعلى هذا النحو فقد جعل المتكلمون بإزاء الشرعيات العقليات أو الكلاميات وجعل الصوفية بإزائها الذوقيات والحقائق، والفلاسفة جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة، والما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم من الشريعة الى بعض هذه الأمور أو يجعلون بإزائها العادة أو المذهب أو الرأى . وظلّ الشيخ أميناً في التزامه بمنهجه، اذ مهما تشعبت أبحاثه وأجهدت الدارس وراءها بسبب كثرتها واستدادها الى آفاق متعددة، فان مما يخفف من أثر جهده العشور على التناسق والوحدة في النتاج العقلى بين التفسيرات الميتافيزيقية والاخلاقية والسياسية:

إنه يؤكد أن كل ما عدا الله باطل، وأن حركة العالم حركة خضوع وسجود لخالقها، وأن الله هو المحبوب وحده، الغنى غنى ذاتياً ، بينما مخلوقاته كلها فقيسرة فقراً ذاتياً، فإن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل هي اللزوم، وبها يعرف أن كل ما في الوجود آية لله ، فإنه مفتقر اليه إذ لابد له من محدث، كما قال تعالى ﴿ أَم خَلِقُوا من غير شيء أم هم الخالقون ﴾؟ ولكي تتحقق سعادة الانسان فلابد من أن يؤله ربه وحده، فإن أطيب ما في الدنيا معرفته، وأطيب ما في الذيا معرفته،

كما ينبغى أن يستهدف الراعى والرعية إصلاح أمور الدين والدنيا ، وإلا فسدت هذه وتلك، فصلاح الخلق وسعادتهم فى أن يكون الله هو معبودهم الذى تنتهى إليه محبتهم وإرادتهم ، ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات، كما قال تعالى ﴿ وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ﴾.

#### الالهيات:

تنوعت المسائل التي دار حولها بحث ابن تيمية في الالهيات :

فقد تحدث في أدلة وجود الله، وإثبات صفاته وأفعاله، وخلقه وإحداثه للعالم، وعنايته وتدبيره له.، وإن ظهرت عناصه أفكاره متشابكة الاأنه يلتزم بمنهجه الذى سقناه آنفا. فسمن حيث الأدلة على اثبات وجود الله سبحانه وتعالي، فانه يرى أن المعلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلى وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر الى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر الى خالق، وإما فقير الى ما سواه وإما غنى عما سواه، ويستخلص من هذه المقدمات أن غير الواجب بنفسه لا يكون الا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون لا بقديم، والمخلوقات لا تكون الا بخالق، والفقير لا يكون الا بغنى عنه، فيصل الى ما يراه لازماً لما تقدم حيث لزم عدم إجتماع النقيضين أى وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي، خالق، غنى عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك.

ونراه يستخدم هذا التقسيم على نحو يطابق التقسيم التقليدى عند الفلاسفة والمتكلمين، ثم ينتقل لاثبات الصفات الالهية بنفس المنهج وموجز القول أنه يثبت الثنائية في الوجود:

قديم وحادث، غنى وفقير، خالق ومخلوق مع اتفاقهما فى كون كل منهما شيئا ثابتا. ولكن لا يماثل أحدهما الآخر فى حقيقته، اذ لو تماثلا للزم اجتماع النقيضين، وهو منتف بصريح العقل والشرع، فإن الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشاركه فى شئ من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد فى خصائصه.

ومن أهم المسائل التي ثار الجدل حولها بين ابن تيمية وخصومه هي صفات الله تعالى وأفعاله، فقد اختلف أهل الفرق بين نفيها كجهم بن صفوان والمعتزلة أو الغلو في إثباتها لدرجة التشبيه والتجسيم كالهشامية والكرامية وقلة من الحنابلة الذين يصفهم ابن تيمية بأنهم أتوا من المنكرات والإمام أحمد برئ منهم، أو اتخاذ الموقف الوسط، كما فعل الأشاعرة الذين أثبتوا لله سبحانه وتعالى سبع صفات هي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وفرقوا بين صفات الذات وصفات الفعل، وعدوا صفات النفعل كالنزول والإتيان والخلق والرضا والغضب وغيرها من الحوادث التي ينبغي

تنزيه الله عنها.

ويعترض الشيخ على طريقة المتكلمين، اذ أنهم أقاموا حجتهم على محاولة اثبات الصانع باثبات حدوث الأجسام، الذى لا يثبت حدوثها الا بحدوث ما يقوم بها من الصفات والأفعال، فالجاهم هذا الى نفى صفات الله تعالى وأفعاله القائمة به.

ويستند منهج المتكلمين بعامة الى الأصل الآتي:

إن الأجسام لا تخلو من الحوادث، ومالا يخلو من الحوادث فيهو حادث، أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، لأن مالا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها، وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث. وبعضهم يقول إن الحوادث لا تدوم، بل يمتنع حوادث لا أول لها، ومنهم من يمنع أيضا وجود حوادث لا آخر لها، كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف.

ودعم ابن تيمية كعادته موقفه الناقد للأصول الكلامية بادلة شرعية وعقلية: ولنبدأ بالعقلية فنقول: لا يسلم بصحة هذا الأصل لأنه فاسد مخالف للعقل والشرع كسما أنهم لم يميزوا بين جنس ونوع الحوادث اذ الجنس لا يقال له حادث ولا محدث، وأيضاً فإن صفات الله ثابته فلا تسمى أعراضاً.

ويستخلص من مذاهب المتكلمين إلزامات يؤدى اليها سياق مذاهبهم، فإن التوحيد عند المعتزلة وهو في حقيقته نفى الصفات الالهية لان الصفات أعراض عندهم قول باطل، لأنهم يسلمون بأن الله حي، عليم، قدير، ومن المعلوم أن حياً بلا حياة ، وعالماً بلا علم ، وقدير أبلا قدرة يدل على موقف معاند للعقل والشرع واللغة، لأن الصفات إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ، لاغيره .

وكذلك الأمر بالنسبة للأشاعرة السذين أثبتوا صفات الذات وفروا من إثبات الأفعال ، إذا لا يعقل أن يكون الموصوف حياً ، عالماً ، قادراً متكلماً رحيماً ، بحياة قامت بغيره، ولا بعلم وقدرة قامت بغيره، ولا بكلام ورحمة وإرادة قامت بغيره .

ويلزمهم جميعاً أن الله لم يكن قادراً على الله ل في الازل فصار قادراً، أو

كان الفعل ممتنعاً عليه فصار ممكناً من غير تجدد شيء أصلاً أوجب القلوة والإمكان، وفي هذا القول إلزام بأن ينقلب الشيء من الاستناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى ؛ وهو ما تجزم العقول ببطلانه ، مع ما فيه من وصف الله بالعجز وتجدد القدرة من غير سبب . كما تطاول عليهم الدهرية فتساءلوا : كيف يحدث الحادث بلا سبب حادث ؟

الصحيح إذن أنه لا يمكن إثبات الصانع وإحداث المحدثات إلا بإثبات صفات الله تعالى وأفعاله ، ولا تُقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعاً باتاً عقلياً إلا على طريقة السلف أهل الإثبات للأسماء والصفات والافعال الإلهية ونفى الكيفية عنها ، لأن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذّات ، وإثبات الذّات إثبات الصفات .

ويثبت إبن تيمية أن البرهان على تنزيه الله تعالى قائم على أصلين قياس الأولي، فإن كل صفة متحققة في المخلوقات، فإن الله سبحانه أولى بثبوتها له، وهو قياس عقلى بسرهاني مستمد من القرآن لإثبات أصول في العلم الإلهي . والأصل الثاني : أن الله تعالى مستحق لصفات الكمال، وليس له مثل في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقاً، ومنزه في الكمال أن يكون له مشل ، وقد دل على ذلك قوله ﴿قل هو الله أحد﴾ فتبين أنه أحد صمد ، واسمه الأحد يتضمن نفي المثل ، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال .

أما ردّه على الفلاسفة القائلين بقدم العالم ، فإنه يذكر أن الفعل والخلق والإبداع والصنع ونحو ذلك لا يُعقل إلا مع تصور حدوث المفعول ، وأيضاً فإن الجمع بين كون الشيء مفعولاً وبين كونه قديماً أزلياً مقارناً في الزمان جمع بين المتناقضين ، لأن التقدم والتأخر المعروف هو التقدم والتأخر بالزمان ، فإن قبل وبعد ونحو ذلك معانيها لازمة للتقدم والتأخر الزمنى ، وأما التقدم بالعلية أو بالذات مع المقارنة في الزمان ، فهذا لا يُعقل ألبتة ولا له مثال مطابق في الوجود ، بل هو مجرد تخيل لا حقيقة له .

وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول كالمتقدّم على ما سواه كان كل شيء متأخراً

عنه ، وأن قُدّر أنه لم يزل فاعلا ، فكل فعل معين ومفعول معين هو متأخر عنه . وإذا قبل : الزمان مقدار الحركة ، فلبس هو مقدار حركة معينة للشمس أو الفلك ، بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة . . وقد كان قبل أن يخلق السموات والأرض والشمس والسقمر حركات وأزمنة وبعد أن يقيم الله القيامة فتندهب الشمس والقمر تكون في الجنة حركات كما قال تعالى : ﴿ولهم رزقهم فيها بكرة و عشيا ﴾ . فالرب تعالى إذن لم يزل متكلماً بمشيئة ، فعالا بمشيئة ، كان مقدار كلامه وفعله الذي لم يزل هو الوقت الذي يحدث فيه ما يحدث من مفعولاته ، وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم الحقيقي المعقول .

#### ٢- العالم:

يعنى بالعالم اصطلاحاً كل ما سوى الله . وردا على رأى أرسطو ، فإن ابن تيسمية يذهب إلى أن العقل الصريح لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم ، وإنما يدل على أن الرب لم يزل فاعلاً ، وحينئذ فإذا قُدر أنه لم يزل العالم ، وإنما بعد شيء ، كان كل ما سواه مخلوقاً محدثاً مسبوقاً بالعدم ، ولم يكن من العالم شيء قديم . وهذا التقدير ليس مع الفلاسفة ما يبطله ، مستشهداً باتفاق أهل الملل على أن الله خلق السماوات والارض في ستة آيام ، وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السماوات وهو الدخان الذي هو البخار ، كما قال ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾ . وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينئد موجوداً ، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب . وتلك الآيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك ، فإن هذا مما خلق في تلك الآيام ، بل تلك الآيام مقدرة بحركة أخري، ثم يبين امتناع أن يكون مع الله شيء من المبدعات قديم بقدمه .

والنقطة الرئيسية فى هذا الجنوء هى قضية صدور العالم عن الله ، إذ اعترض على تفسير الفلاسفة بأنه علة تامة فى الأزل فيجب أن يقارنها ، كما بين خطأ المتكلمين الذين ظنوا أن المؤثر النام يتراخى عنه أثره ، وأن القادر

المختاريرجُع أحد مقدوريه على الآخـر بلا مرحج ، وأن الحوادث لها ابتداء ، وقد حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث .

ولإظهار تهافت الرأى الفلسفى ، فإنه يوضح المقصود بأن المؤثر يستلزم أثره: ويراد به شيئان ، قد يُراد به أن يكون معه فى الزمان ـ كما يقوله الدهرية فى قدم الأفلاك ـوقد يُراد به أن يكون عقبة ، وعلى هذا فيمتنع أن يكون فى العالم شيء قديم .

وكان عليه تخطئة المتكلمين أيضاً في اعتقادهم أن المؤثر التام يتراخى عنه اثره ، ثم يحدث الأثر من غير سبب اقتضى حدوثه ، لأن الذي يدل عليه المعقول الصريح ، ويقر به عامة العقلاء ، ودل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف والأثمة ، أن المؤثر التام يستلزم وقوع أثره عقب تأثره التام ـ لا يقترن به ولا يتراخى عنه ـ كما إذا طلقت المرأة فطلقت ، وكسر الإناء فانكسر ، وقطع الحبل فانقطع ، فوقع الطلاق والكسر والقطع ، ليس مقارناً لنفس التطليق والتكسير والقطع ، بحيث يكون معه ، ولا هوأيضاً متراخ عنه ، بل يكن عقبه متصلاً به ، وقد يقال هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه متصلاً به ، كما يقال هو بعده متأخر عنه باعتبار أنه إنما يكون عقب التأثير التام . ولهذا قال تعالى ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ ، فهو سبحانه يكون ما يشاء تكوينه ، فإذا كونه كان عقب تكوينه متصلاً به ، لا يكون مع تكوينه في الزمان ، ولا يكون متراخياً عن تكوينه بينهما فصل في الزمان ، بل يكون متصلاً بتكوينه كاتصال أجزاء الحركة والزمان بعضها ببعض .

كما خالف رأى الفلاسفة في الجسم المكون من هيولي وصورة ، ورأى المتكلمين القائلين بالجوهر الفرد ، إذ يرى أن الجسم شيء واحد في نفسه ، ينقلب من حال إلى حال ،كالنطفة والعلقة والمضغة والعظام وهكذا ،وهو ما أجمع عليه العقلاء وما اتفق عليه الأطباء ، فالله سبحانه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم . ونقد الأشاعرة لأنهم لا يثبتون في المخلوقات قوى الطبائع، ويرون أن الله يفعل عند الأسباب لا بها ، فإن مؤدى مذهبهم إبطال حكمة الله في خلقه ، وأنه لم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها ، ويلخص رأيه في العبارة الجامعة

الآتية (إن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسبب بالكلية قدح في الشرع ).

ولنا أن نتوقف عند الصياغة التي صاغ بها آراءه مفسراً لحركة العالم حيث مزج فيها بين دليل الافتقار القرآني ، والتعليل الغائي الأرسطاليسي ليوضح في إحكام نتائج ميتافسيزيقية وأخلاقية : فالمخلوقات مفتـقرة إلى الخالق لأن الفقر وصف لازم لها دائما فــهي لا تزال مفتقرة إليـه ، والإمكان والحدوث دليلان على الافتقار ، وفقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة ، كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتـقر في اتصافه بالغني إلى علة . وهذا مـن معاني «الصمد» وهو الى الـذي يفتقر إليه كل شيء ، ويستغني عن كل شيء ، بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الاهينة . فما لا يكون به لا يكون ، وما لا يكون له ، لا يصلح ، ولا ينفع ولا يدوم . وهذا تحـقيق قوله ﴿ إِياكُ نعبد وإياك نستعين ﴾ ، فلو لم يخلق شيئاً بمشيئتـ وقدرته لم يوجد شيء . وكل الأعمال إن لم تكن لأجلــه ـ فيكون هو المعبود المقصــود المحبوب لذاته ــ وإلا كانت أعمالاً فاسدة ، فإن الحركات تفتقر إلى العلة الغائية ، كما افتقرت إلى العلة الفاعلية ، بــل العلة الغائية بها صار الفــاعل فاعلاً ، ولولا ذلك لم يفعل ، فلولا أنه المصبود لذاته لم يصلح قط شيء من الاعمــال والحركات بل كان العالم يفسد ، وهذا معنى قوله ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهِهُ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدْتًا ﴾ ولم يقل لعدمتا.

ولقد رأيناه غير مسقتنع بعقيدة المتكلمين أن الحوادث لسها ابتداء ، لأنها تمس القدرة الإلهية المطلقة ، وسياقها يؤدى إلى أن الرب لم يزل مسعطلاً لا يفعل شيئاً بمشيئته وقدرته ، ثم صار يفسعل فأراد أن يدحض رأيهم ، أو بعبارة أخري، فإن مضمون دليلهم يلزمهم أن يكون الرب كان غير قنادر ثم صار قادراً من غير تجدد سبب يوجب كونه قادراً ، فأدى بالجهم بن صفوان وأبى الهذيل العلاف إلى الزعم باستناع الحوادث في المستقبل أيضاً ، فصرح الأول بفناء الجنة والنار ، واضطر الثاني إلى القول بفناء حركاتهما . وحجتهم على امتناع دوام الحوادث في الماضى هو أنه كان في الأولى قادراً على ما لم يزل .

ويستند ابن تيسمبة في حجته العقلية إلى أن القادر لا يسكون قادراً مع كون المقدور ممتنعاً ، بل لقدرة على المستنع ممتنعة ، وإنما يكون قادراً على ما يمكنه أن يفعله ، فسإذا كان لم يزل قادراً ، فلم يزل يمكنه أن يفعل . وأيسضاً فالأزل معناه عدم الأولية ، ليس الأزل شيئاً محدوداً ، فالقول بأنه لم يزل قادراً بمنزلة القول هو قادر دائماً ، وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له

ويستخلص من هذا أن الله تعالى يقدر بلا ريب على خلق غير هذا العالم، وعلى إبداع غيره إلى مالا يتناهى كشرة ، ويقدر على عين ما يضعله ومن الواضح أنه يميز بين أنواع الحوادث و أجناسها ، وبين أعيانها و أشخاصها ، فالأولى قديمة والثانية حادثة . وقد أيقن هنا أنه ربما أسئ فهمه ، فصرح بأنه (إذا ظن الظان أن هذا يقتضى قدم شيء معه كان من فساد تصوره ، فإنه إذا كان خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم ، فليس مع شيء قديم بقدمه . وإذا قيل لم يزل يخلق كان هنا لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقاً بعد مخلوق ).

#### ٣ الإنسان:

ليس من سبيل إلى إ نكار تلك الحقيقة البارزة في أفكار ابن تيمية ، ونعنى بها استناده إلى ميزان الشرع ودليل العقل . وينبغي أن نذكر أنه في نظرته إلى الإنسان ، طبق منهجه بدقة أيضاً ، من تحليله لمكونات الإنسان المادية ـ أي الجسد ـ ووصفه للنفس وعلاقتها بالبدن ، ومشكلة الإرادة الإنسانية بين الجبر والاختيار ، ومبحث المعرفة ، وأخيراً الاتجاه الأخلاقي لنظرياته المصطبغة بالصبغة العقلية المثالية .

لقد دعم نظريته بالدليل القرآنى فى قوله تعالى ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ ، وقوله ﴿ الله أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ﴾ ، فأصل الإنسان التراب وفصله الماء ، فتظهر القدرة الإلهية التى تبهر العقول ، وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل الموجودات من شيء لآخر ، فإذا خلق الله الإنسان من المنى ، فالمنى استحال وصار علقة ، والعلقة استحالت وصارت مضغة والمضغة استحالت

إلى عظام وغير عظام . فالإنسان مخلوق ، خلقه الله ، جواهره وأعراضه كلها من المني، من مادة استحالت ، فهى ليست مادة باقية أحدث الله فيها صورة الإنسان كما يذكر الفلاسفة . ويرد على الجهمية القائلين بأن الله أحدث صورة عرضية .

وعن الموت والبعث ، يذكر ابن تيمية أنه عند إفناء الإنسان إذا مات وصار تراباً فنى وعدم ، كما يفنى سائر ما على الأرض لقوله تعالى ﴿ كُلّ مِن عليها فَانَ ﴾ ، ثم يعيده من التراب كما خلقه ابتداء ويخلقه خلقاً جديداً ، ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفات ليست للأولى ، فمعرفة الإنسان بالخلق الأول وما يخلقه من بنى آدم وغيرهم من الحيوان ، وما يخلقه من الشجر والنبات والثمار ، وما يخلقه من السحاب والمطر ، وغير ذلك هو أصل لمعرفته بالخلق والبعث وبالمبدأ والمعاد.

على أن نظريته فى النفس الإنسانية مستمدة من الشرع ، فيرى أن الروح مدبرة للبدن ، وهى التى تفارق بالموت بعد أن نفخت فيه عند بدء الحياة ، ويستخدم الآيات والأحاديث التى تشير إلى الروح والنفس بمعنى واحد كمترادفين ، ولكن التفرة تظهر عندما يسمى النفس باعتبارها تدبر البدن ، ويسمى روحاً باعتبار لطفه ، فإن لفظ (الروح) يقتضى اللطف ولهذا تسمى الريح روحاً .

وهناك من المصطلحات اللغوية ما يشير إلى النفس بمعانى متعددة ، فقد يراد بنفس الشيء ذاته ، وقد يقال بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان كما يقول الفقهاء (ما له نفس سائله وما ليس له نفس سائلة) ، ويراد بالنفس عند كثير من المتأخرين صفاتها المذمومة ، وقد يقصد بها هواها وأفعالها .

وأيضاً يقال النفوس ثلاثة أنواع: وهى النفس الأمارة بالسوء التى يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصى، والسنفس اللوامة وهى التى تذنب وتتوب، لأنها تلوم صاحبها على الذنوب ولأنها تتلوم أى تتردد بين الخير والشر، والنفس المطمئنة وهى التى تحب الخير والحسنات وتسغض الشر والسيئات.

وهذه هى النظرة الدينية للنفس ، فهى نفس واحدة ، ولكن الصفات الآنفة صفات وأحوال لذات واحدة ، وهذا أمر يتحقق الإنسان من صحته فى نفسه، ومن هنا يظهر خطأ بعض الفلاسفة فى اعتبارها ثلاثة أعيان قائصة بأنفسها . ولكن لا يعلم كيفية النفس لأن طبيعتها ليست من جنس العناصر كالماء والهواء والنار والتراب .

أما علاقة النفس بالبدن ومكانها فيه، فإننا لا نعلم مسكنها من الجسد ، إذ لا اختصاص للروح بشيء منه ، بل هي سارية في الجسد كما تسرى الحياة التي هي عرض في جميع البدن ، فإن الحياة مشروطة بالروح ، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة ، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة .

ويصح أن نعده من التجريبيين أيضاً ، لأن القضايا المعينة المخصوصة أبده للعقل من القضايا الكلية ، كالقول بأن كل محدث ، لابد له من محدث ، ولكن يصح أيضاً التساؤل عن معنى العقل عنده للتمييز بينه وبين الآراء التى دارت حول العقل في الفلسفة الإسلامية تأثراً بالفكر اليوناني ، مع بيان صلة العقل بالقلب في نظرية المعرفة .

ويُستخلص من آراء علماء المسلمين أن اسم العقل إنما هو صفة وهو الذى يسمى عرضاً قائماً بالعقل ، وعلى هذا دل القرآن فى قوله تعالى ﴿لعلكم تعقلون﴾ وقوله ﴿قدبينا الآيات إن كنتم تعقلون﴾ فيدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقال . وتظهر نزعة ابن تيمية الدينامية فى اشتراطه العلم والعمل معا ، فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم ، بل إنما يسمى به العلم الذى يعمل به ، والعمل بالعلم ، مفسراً بذلك قوله تعالى ﴿ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير﴾ .

وتتم عملية المعرفة عنده نتيجة امتزاج قوتى القلب والعقل وقبل شرح الكيفية التى تتم بها ، فإنه يتعرض أولاً لشرح المقصود بالقلب . إذ يراد به المضخة الصنورية في الجانب الأيسر من البدن ، وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً كقلب اللوزة والجوزة ، وإذا أريد بالقلب هذا ، فالعقل متعلق بدماغه أيضاً ، ولهذا قبل إن العقل في الدماغ ، كما يقوله كثير من الأطباء

ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل .

ولما كان العقل يطلق على العلم والعمل كما بينًا ، فالعلم والعمل الاختيارى أصله الإرادة ، وأصل الإرادة في القلب ، والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد ، فلابد أن يكون القلب متصوراً فيكون منه هذا وهذا ، ويبتدئ ذلك من الدماغ . لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ، ومبدأ الإرادة في القلب، أي أن الاعتقاد والإرادة يتعاونان .

ويرى أن طرق العلم هي الحس والسمع والبسصر والعقل، مشتسرطا اقتران الحس الباطن أو الظاهر بالعقل، للتميينز بين المحسوس وغيره، وإلا دخل فيه من الأخطاء من جنس ما يدخل على النائم أو المريض ممن يحكم بمجرد الحس الذي لا عقل معه.

أما عن تعريفه الاخلاقي للإنسان ، فإنه حي حارث همام متحرك بالإرادة، مشيراً بالهم إلى النية والقصد ، وبالحرث إلى العمل . وتتحقق السعادة الكاملة بطريقين : أحدهما بصلة العبد بربه والشانية بصلته بالناس ، فإن تحقق سعادة الإنسان في كسمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه ، فالخلق كلهم محتاجون إلى خالقهم، لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغي ، كما قال تعالى : ﴿كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغني ﴾ وقال ﴿ إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ﴾ ، وفي الآية الأخرى ﴿كان يؤوساً ﴾ والطريق الثاني للسعادة تتحقق في معاملة الخلق إذا كان التعامل معهم لله ،أي رجاء الشواب من الله ، وخوفاً منه ، لا خوفاً منهم، ولا انتظاراً لمكافأتهم .

ويؤيد ابن تيمية قول أهل السنة والجماعة أن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة ، والله خلق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، وفعل العبد حادث ممكن فيدخل في عموم خلق الله للحوادث . ولكنه يثبت حرية الإرادة الإنسانية . ونراه هنا يميل إلى الاستعانة بالعامل الوجداني الذي يحسه الإنسان من نفسه ، وخير ما يعبر عنه الموقف الإنساني المتأرجح بين الإقرار بالحرية وإنكارها قول بعض العلماء (أنت عند الطاعة قدري ، وعند المعصية جبري ،

أى مذهب وافق هواك تمذهبت به؟!) . وله أبحاث كثيرة للبرهنة على حرية الانسان ومسئولية عن أفعاله يتناول فيها التمييز بين حكم الله الكوني، وحكمه الديني. أو إرادتة الكونية والدينية . ففي الأولي مثل قوله تعالى ﴿إِنَّمَا أَمُوهُ إِذَا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ ، وفي الثانيه كقوله تعالى ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ولهذا الرأى صلاته واضحة باتجاهاته الاخلاقية ، فإن للأفعال تأثيرها على النفس الإنسانية، فتكسبها صفات محمودة وصفات مذمومه، بخلاف لون الإنسان وطوله وعرضه، فإنها لا تكسبه ذلك، فالعلم النافع والعمل الصالح كالصلاة والزكاة وصدق الحديث وإخلاص العمل لله وأمثال ذلك ، تورث القلب صفات محمودة ، ففعل الحسنة له آثار محمودة في النفس وفي الخارج ، وبالعكس السيئات والذنوب ، وأعظمها الكبر والحسد التي بهـما عصى الله أولاً ، فإن إبليس استكبر وحـسد آدم ، وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسداً . والكبر والحسد ينافيان الإسلام ، لأن الإسلام هو الاستسلام لله وحده ، فمن استسلم له ولغيره فهومشرك به ، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر كحال فـرعون وملأه، ومن أسلم وجهه لله حنيفاً فهو المسلم الذي على ملة إبراهيم عليه السلام الذي قال له ربه ﴿أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ﴿

\*\*\*



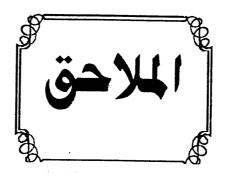

į



ملحق رقم (١) روجيه جاروردي يوجه رسالة خاصة ل(الشعب) (الهصوية) اتهامى بالتشكيك في السنة وأبي حنيفة والشافعي كذب وافتراء (١)

خص المفكر الإسلامي الفرنسي الكبير روجيه جارودي جريدة الشعب برسالة ترد علي حملة الافتراءات التي تعرض لها في بعض وسائل الإعلام العربي التي تشكك في موقفه من السنة الشريفة والفقيهين الجليلين أبي حنيفة والشافعي... وربط جارودي بين هذه الحملة والمحاكمة التي يتعرض لها للمرة الثانية في إطار حملة صهيونية تتهمه بالعداء للسامية .. وقد علمت «الشعب» أن حكم المحكمة الفرنسية قي صدر بالفعل بسجن جارودي لمدة عام ... ولكن ما زال أمامه الاستثناف .. وفيما يلي رسالة روجيه جارودي .. [ الله وحده هو الحاكم ].

#### بسم الله الرحمن الرحيم

في ١٩ مارس تسلمت من المحكمة شكوي ضدي متضمنة تهمة وتهديداً بالسجن لمدة عام ، وذلك إثر صدور كتابي الآخير والخرافات التأسيسية للسياسة الإسرائيلية» الذي أظهرت فيه أنه لا النصوص التوراتية ولا اضطهادات هتلر يمكن أن تبرر سرقة أراضى الفلسطينيين وطردهم وتعرضهم للاضطهاد والقمع المدموي المسلط عليهم ،كما لا يمكن أن تبرر خطة تفتيت وتفكيك الدول العربية وهي جوهر السياسة الإسرائيلية كما عرضتها المجلة الصهيونية «كيفونيم» وهي الخطة التي سبق أن نشرتها في كتابي وقمت بدحضها

بعد ذلك بأيام جلب لي إخوة من فلسطين صحيفتين هما «المجلة» و «عكاظ» وصحفاً خليجية أخرى تتخللها صور لي . اعتقدت بسذاجة في بادى الأمر أن المقالات تدافع عني ، لكني اكتشفت العكس إنها تعمل علي سلب مصداقيتي بأكثر الحجج كذباً وتزييفاً. إن هذه الحملة التي أتعرض لها وثيقة الصلة بموقفي من حرب الخليج، ورفضي التدخل الأجنبي في شئون الأمة الإسلامية .

(١) الشعب ١٢ من ذي الحجة ١٤١٦هـ ، ٣٠ أبريل١٩٩٦م

ينتقدون ويؤاخذون بافتراء على أنني أزرع الشك بحق أبي حنيفة والشافعي في حين أنني أقدمهما بشكل خاص كمثال يحتذي في جميع كتبي ومقالاتي . إن هذين الفقيهين العبقريين اللذين نجحا ، انطلاقا من مبادئ خالدة في «الشريعة» تؤكّد كما أكّد القرآن أن (الله وحده المالك ، والله وحده الحاكم ، والله وحده العالم) نجحا أيضاً في أن يقيما فقها يستجيب لحاجة بلدهما وزمنهما ، وأصبحا بالنسبة إلينا نموذجاً لهذا التفكير والتأمل الذي يدعونا إليه القرآن بلا انقطاع ، أي إقامة فقه للقرن العشرين انطلاقاً من الشريعة الخالدة والثابتة .

في حين أن انتقاداتي تعمل علي كسشف إسلام البعض الذي يدعي فرض القرن العاشر علي القرن العشرين ، يتهمونني برفض السنة وهذه كذبة أخري لأنني ألومهم على الاستخدام السياسي للسنة .

عندما حطم السادات الوحدة العربية ، وذهب إلى الكنيست الصهيوني ومن ثم إلي أمريكا وإلي كامب ديفيد ليوقع سلاماً منفصلاً مع إسرائيل ، جاءت فتوي من الأزهر تحيي خطوته وتضفى عليها الشرعية الدينية.

وعندما نظم المستعمرون الغربيون القدماء وزعيمتهم أمريكا ، في شرم الشيخ ،استعراضاً كبيراً أي تجمعاً لرؤساء الدول لمحاربة الإرهاب ، وذلك بالتضامن مع أعتي وأسوأ الإرهابين أي الحكام الإسرائيلين وعين الهدف وهو إيران ، بانتظار أن يأتي دور ليبيا ، نري نفس الحكام العرب يسارعون لتلبية نداء سيدهم الأمريكي ويذهبون ليذلوا أنفسهم الواحد بعد الآخر في تل أبيب أمام الحكام الإسرائيلين (عدا ثلاثة من زعماء المسلمين ).

هل احتج العلماء الذين يتهمونني ضد قمة شرم الشيخ ؟ هل دعوا إلي اجتماع دولي للتضامن مع الفلسطينيين بعد المذبحة الإرهابية ضد المسلمين ، أثناء تأديتهم الصلاة ، على يد الإسرائيليين ؟ كلا لقد صمتوا كلياً .

هل ندّدوا بالمنظمة العالمية للتجارة (الجات سابقاً) . وبصندوق النقد الدولي الذي تفرض تعليماته علي العالم الثالث الخضوع والتبعية ؟كلا، لأن سادتهم الأمريكيين لم يسمحوا لهم بذلك .

إن شاغلهم الأساسي هو تشويه أقسوال جارودي ، وردي الوحيد عليهم هو الكتاب الذي ألخص فيه تاريخ الإسلام وهمو كتاب اعظمة وانتكاس الإسلام ـ ١٩٩٦م، مذكراً بإيماني بالإسلام ومحاربتي الحكام السياسيين الذين يدنسونه. إن البلدان العربية التي يحكمها مثل هؤلاء الحكام الذين في خدمتهم هذه الفئة من رجال الدين هم المزيفون للإسلام الذي لن يعشر علي عظمته وإشعاعه العالمي إلا عندما تطرد الشعوب هؤلاء الحكام وحماتهم الأمريكان إلي بلدهم حاملين معهم في حقائبهم الحكام غير المؤهلين وغيسر الجديرين والعلماء الذين تعاونوا معهم .

حينذاك سيستعبد الإسلام حيويته وعافيت التي كانت له في القرن الأول الهجري وقواه التجديدية الدائمة المتحثلة في إنعاش وإحياء العلوم الدينية . . . علوم الغزالي العظيم وكذلك إعادة بناء الفكر الديني للإسلام لمحمد إقبال، وسادتي المبجلين كالأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وابن باديس ومالك بن نبي وأخي المخلص حتي الموت محمود أبو سعود ، الذي أحاول كتلميذ مخلص أن أواصل أثره \_ في نفس الوقت \_ في الأندلس حيث أسست في قرطبة عاصمة الخلافة في الغرب وفي برج كالاهورا ، المتحف الوحيد المكرس في إسبانيا للتذكير بالوجه الحقيقي للإسلام الأندلسي ضد أعدائه والذي يزوره كل عام ١٠٠٠٠ شخص وحيث أناضل في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وجميع البلدان الغربية ضد اللوبي الصهيوني وأشجب الجراثم وأفضحها .

هكذا أعتقد أنني أؤدي واجبي كمسلم مخلص للقرآن الذي يدعونا بلا توقف لخدمة الله الذي لم ينقطع عن خلق وإعادة خلق العالم .

إن الوفاء للإسلام لا يعني الاحتفاظ بالرماد بل يحمل الشعلة ونقلها من جيل لأخر.] .

\*\*\*

#### ملحق رقم (٢) الأهرام تتعرض للهجوم من صحيفة فرنسية بسبب مقالاتها عن «جارودس »

هاجمت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية «الأهرام» بسبب الفصول التى نشرتها من كتاب الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى الصادر مؤخرًا بعناون «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» وكذلك المقالات المنشورة فيها حول مضمون الكتاب . ووصفت في مقال عنوانه «الأهرام وهذيان الصحافة المصرية» نشرته أمس الأول - تغطية «الأهرام» لما سمته «مسألة جارودى» بأنها تغطية مشبوهة.

ونقلت «ليبراسيون» عن شريف الشوباشي مدير مكتب «الأهرام» في باريس قوله في رسائله للأهرام: « من الممكن في فرنسا أن تنتقد كل شيء وأن تتمحكم في كل شيء، وهناك من يشككون في وجود الله والرسل والأديان، وهناك من يشنون الهجوم على السيد المسيح ويوجهون النقد العنيف الذي قارب السب الشخصي لرئيس الجمهورية، لكن هناك موضوعاً يرقى إلى مستوى الحقيقة المطلقة التي لا يحق لأحد أن يناقشها وهو عملية اضطهاد اليهود على يد النازية ومقتل ٢ملايين يهوى وفقاً للتاريخ الرسمى للحرب العالمية الثانية». واعتبرت «ليسراسيون» أن تغطية الأهرام والصحافة المصرية عموماً للقضية تهبط إلى مستوى الصعائر، ووجهت اتهاماً ضمنياً للأهرام عماداة اليهود.

#### تعليق الأشرام :

من المحزن أن تنزلق صحيفة مثل «ليسبراسيون» إلى هذا المستوى المتدنى وأن تضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة التى تقضى بعدم التهجم على الصحف الزميلة بهذا الأسلوب.

وقد نشرت صحيفة ليبراسيون نفسها من قبل مقالات متجنية وغير منصفة عن مصر تفوح منها رائحة التعاطف مع الجماعات المتطرفة التى تتمسح بالدين الإسلامى لمارسة العنف والإرهاب، لكن «الأهرام» كانت تربأ بنفسها دائمًا عن الرد على هذه المهاترات.

ومن الواضح أن ما أثار ثائرة ليبراسيون هو أن «الأهرام» أعطت جارودي منبرًا للدفاع عن نفسه، ونقلت عنها وكالات الأنباء العالميةما نشرته ، وأسهم

هذا في فك الحصار المفروض على جارودي في وسائل الإعلام الفرنسية.

واالاهرام، وهي قلعة للدفاع عن مصالح الشعب العربي لم تتعود المهاترات، وليس من نهجها معاداة اليهود، ولا تقر ما يسمونه المعاداة السامية، كما هو معروف للجميع، ولكنها أيضًا لا تقر أن اضطهاد اليهود في الحرب العالمية الثانية يبيح لإسرائيل قتل الأبرياء واحتلال أراضي الغير بالقوة وتحدى الإرادة الدولية التي تطالبها بإنهاء هذا الاحتلال متمثلة في قرارات الأمم المتحدة.

\* \* \*



### ملحق رقم (٣) بيان لجنة الدفاع عن «جارودي »

في هذه الأيام يتعسرض المفكر الفرنسي ـ الإسلامي (رجاد جارودي) لحملة شرسة من آلة الإرهاب الفكري الصهيوني ، بسبب كتابه الأخسير : الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية » .

ونحن إذ نعقد العزم علي تشكيل هذه اللجنة ، نعلن أننا نقف مع المفكر الكبير ضد جميع أشكال الإرهاب التي يتعرض لها ، وندين محاولة محاكمته بسبب الأراء التي نشرها في كتابه ، ونهيب بمنظمات حقوق الإنسان أن تقف بجانبه ، موضحة مخالفة هذه المحاولات لمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل له حق التفكير والتعبير عن آرائه ومعتقداته بشكل علمي رصين ، كما فعل في كتابه الأخير :

ونحن نؤمن بأن أي نقاط للخلاف بين جارودي وبعض علماء الإسلام ، موضوع لحوار جاد وموضوعي وصبور ، بدلاً من أن ينفي طرف الطرف الآخر.

وتدعو اللجنة جميع المفكرين والمشقفين إلي مساندة جارودي وإرسال الرقيات إليه ، ومخاطبة الجهات الرسمية الفرنسية وجميع وسائل الإعلام الدولية ، من أجل وقف الحملة التي تهاجم جارودي ، وبيان ما يهم المجتمع الدولي من أفكاره ، وحقيقة المزاعم الصهيونية في الفترة الحالية ، ودحض المغالطات التاريخية التي يستندون إليها في تبرير دعواهم .

كما تدعو اللجنة جميع وسائل الإعلام العربية إلى وقف جميع أشكال العداء ضد المفكر الكبير ، ومساندته في قضيته العادلة التي هي قضينا . كما تهيب اللجنة بالحقوقيين العرب ، الانضمام إلي اللجنة من أجل تشكيل وفد يكون علي استعداد للسفر إلي فرنسا ، والدفاع عن جارودي في حال محاكمته ، لأن الوجود الحقوقي العربي في ساحة القضاء الفرنسي سيكون له أثر قوي في دعم المفكر الكبير ، وفي كسب الرأي العام الفرنسي والأوروبي وفي جعل قضيته قضية دولية ، بدلاً من التعتبم الإعلامي عليها ،

وتدعو اللجنة المثقفـين والمفكرين في كل مكان في العالم ، إلي شن حملة

من أجل وقف هذه الحملات الصهيونية الظالمة التي آن الأوان لكي تتوقف وأن تعرف الشعوب حقيقة ما يحدث وماهية ما حدث.

كما تعلن اللجنه أنها لن تكتفي بالدفاع عن «جارودي» وإنما ستقوم بالدفاع ومساندة جميع المفكرين والباحثين والمبدعين ، الذين يتعرضون للقمع الفكري الصهيوني في أية بقعة في العالم وأنها منذ هذه اللحظة قد وضعت نفسها علي أهبة الاستعداد لمواجهة آلة الإرهاب الفكري ـ الإعلامي الغربية الصهيونية ، لحماية الباحثين والدارسين والمفكرين الذين يتصدون للمزاعم التاريخية والدينية والسياسية التي تروج لها الصهيونية . (١)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

<sup>(</sup>١) جريدة الشعب في ١٢ صفرسنة ١٤٦٧ هـ ، ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٦م . وقع علي هذا البيان د. عبد الوهاب السيري ، د. محمد عمارة، د. حسين عبد القادر، د. علاء الأسوائي ، د. محمد عباس ، أ. مجدي أحمد حسين، د. نجلاء القليوبي ، د. رفعت سيد أحمد ، د. أحمد شوقي ، منال عجرمة ، أ. خالد السيد

|             | الفسهرس                                      |   |
|-------------|----------------------------------------------|---|
| الصفحة      | / اِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | _ |
| 11          | الفصل الأول:                                 |   |
|             | إسلام جارودى المغزى والمرمى                  |   |
| 14          | كلمة حق                                      |   |
| ية والعربية | المقومات الأساسية لكل من الحضارتين الإسلاه   |   |
| <b>{</b>    | الفصل الثانى:                                |   |
| ة والجماعة  | عرض بعض آراء جارودی فی ضوء أهل السنة         |   |
| £0          | (١) عقيدة الإبراهمية أو وحدة الأديان.        |   |
| • 7         | (٢) السلفية                                  | \ |
| <b>0</b> ¶  | الفصل الثالث:                                |   |
| الغربية     | حقيقة السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسقة |   |
| 78          | السلفية وفق النصور الغربي                    |   |
| ٨٥          | الفصل الرابع:                                |   |
|             | النسق الإسلامي فى مسائل الإلىوهية والعالم    |   |
|             | ابن تيميه .                                  |   |
| 1.4         | الملاحق                                      |   |
| 117         | الفهرس                                       |   |

•